

15LML 8P194A P7 525 1859

C821 .B1518

INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

42649 \*
McGILL
UNIVERSITY

4027672



درار کوای و مین شوی کلندود رو مرکل شاغرند

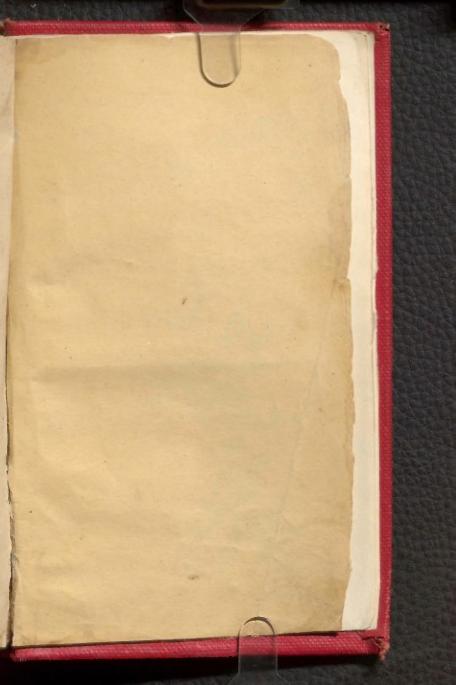



و المالي المالية

المُعْلَيْنِ اللهُ وعًا مُعَالِمُ اللَّهِ فالحرا تشاعات عَلِأَسَّهُ اعْلَىٰ اللهُ منعجة ١ ١ وعام عليه والتعالية عَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا استهاء البيها لمحكن عَلَاللَّهُ مَّاعَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ r r aseo وْغَانْعَالِينَا وَعُلِينًا وَمُ لقليك والأعداف سِّراللَّبْ الْمُغْظِمَ الميثولات النعى دغائم التافئ التقرع فالتنالل التقرير التقر النبخ صيل الله المالية فالم الثناء علية طلب عنه مرقة الاستعفائي صمخه الرء evale



المفائم علائما المعالمة المعالمة رفائه للسلا عفىالمصرى والعق لي السينا استعمق Immase o رغائه المقالمة دغائه عَلِيْتُ دغائعًليتها والعظلبون لعشبالهلائة Immasio دغائه للسل دغائه للسلا د فالمُعَلَّمُ لِمَا والعودة العيد الليشي لوث Impasio 1 mrs dies د غائم للسلم وفائهكالسلا رغائهليد فالخرالعي السّاف! إ لأبطال ليتن اسادعنوه Imodeio وَالْمُعَلِيْكِ إِل في الأعتصال الله 140dero رغائه السلا والشَّدَامُلُاصًا ف المعتماع العكا الععطيف Issacio













وعال حَيدِهِ الذِّي لِكَ شُرْلَعِهُ وُدَلَكَ مَشَارِعَ وْعَلَا أبناته الذبن وضيح امعالمة وتبين امراسمة صلوه الْفِينْها زَمَانُ وَلا يَجُولِها مَكِانٌ وَلَجُبِنْ فَيَوْلُ الْفَيْقِرُلِيا وجُهُورية اللَّذِعَ عَالَا للَّهِ إِنْ صَالِيَّ السَّمَا فِي حَالَمَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا المُخْالَفُا وَلَبَغَّهُمْ إِنَّ الْمَنْ الْخَيْرَانِ مَّالْفَا وَجَهُمَ الصِّالِا الله اعْلَمُ مَا يَعِنْ مُحَرِّدً وَعَلَي وَالْمِيْ الِّنْ ذَاكِرٌ فِي هَٰذِهِ ٱلْصِّحْيَةِ وَ مَا صِحْنَ عِنْدِي رَوْلَكُ وَيَعْنَكُ لَدَيِّ الْحَالَ الْمُومِ الدَّيْعِ الواردة عزسة بالوصد وصفوة صفوة المسلس بْنِ الْجِ طْالِبِ إِمِيرًا لْوَقْنِينَ صَلَّوا نَا لِلْهِ عَلَيْهِ وَعَلْ أَنَّكُ المَصْوْمِينَ بِحَنْفُ الْأَسْيِنَا دَخُفًا مِنَ لَأَكْثَارِ وَاغْتِمَا لَا عَكُ أُلَّا شَيْنِهِ إِحَيْثَ أَنَّهَا مَنْعُولَةٌ مِنْ الكُنْ لِكُنْ الْعُمْلَةُ ٱلْشُهُو وَالْأُصُولِ الشِّينَاةِ الَّهَ فِي بَيْنَ عُلَا أَيَّا مَوْفُورَةُ وَمُنَّا بالصِّيفَة الْعَلَوْيَةِ وَٱلتِّفْتَهُ الْمُرْتِضِوَّةِ إِنِّيِّفُ فِإِلْحُوالِهُ فِي الرِّبْنِ مِن الْمُتَعِبِّدَ وَالْمُنْفِحِيِّنَ وَإِنَا السِّفَالْمِينَ اللَّهُ الْمُرْانِ بخفاها في حَيْفُوا لِحَسْنَاتِ مَكُنُولَةً وَحَدَجُهُ وَالنَّا الْحَالَةُ الْحُلْبُوتُ وَأَنْ يَجْعَلَهَا خِالِهَ قُمْنَ كُلِّ ضَمِّمَ لَهُ عَارِيةً مِنْ كُلِّ ذممة وان دشركني فتواب كلمن الفع ما وافتناها وَكُنْهُا وَاسْتِكُنْهُا وَهِي مُشْتِمَلَةٌ عَلَامُنا جَانٍ ودَعَوْتٍ وَجُجُجٍ إِيسُنِفَانَاكِ وَهَيْ كَلِ وَعَوْدَانِ وَاللَّهُ تَعَالَالْمَتُونُ اَنْ يُعْيِنَ عَلِما قَصَدُكُ وَاَنْ بُوفِقٌ بِأَرُّا إِنْ إِم ما شَعْنُ وَ الموكسبي نغ الوكب لنغ المؤلى ونغ التبي ولاجول وكا فُوَّةً الله الله العَلَم العَظِيم وَصَلَّى عَلَيْ مُثَرَّ وَالِهِ الطَّاهِمِينَ خُ عَالَ لَهُ عَلَيْكُ لِي فَالْكِنْ وَالشِّنَاءِ عَلَى اللَّهُ عَرْمَ حَلَّ

وَارْهُ بِاللَّهِ الْمُحْرِدُ مُعْلِيمٍ وَصَلَّى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَرَّمَ اللَّهُ عَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ كُلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ ع

جَالَشْنَاءَ عَلَى للهِ وَهُومَمَّا عَلَى هُ أُولَيْنًا وُعَالَعُ الْعَنْدَ

دُعْلَىٰ فِذِرُ اِسْمَاءِ اللهِ الْمِسْفِ اللهِ اللهِ

وْعَافَى فِي وَرُاسِ الله أَلَا عَظِيم فَعَافَى فِالْمَدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّبْلَأَلُنَيْظَلَوْ فَعَافُهُ فِالنَّهْ لِيلَ أَلْمُ عَيْرانِ الْحَفْلِ الْكَفْ وَهُوالْتُكَاءُ الْسَمَةِ بِأَلْجَامِعِ دُعَافِعٌ وَالنَّهُ إِلِكَ النَّهُ إِلَى الْتَبْبِيحِ العَيْنِ والتَّكُمْ وَمُواللُّ عَآءُ الْمَدْ مُؤْرُدُ عَأَيُّ فِ وَرَاليَّةٍ صَّلَى اللهُ عَلَيْ وَالشَّنَا وَعَلِيْ وَلُقَاقُ انْضَافِالْصَّلُةِ عَلَالتَّبِّيَّ لَكُ للهُ عَلَيْهِ وَالدِرْعَاقُونُ وَالنَّضَرُّعِ وَالنَّدَّلِلْ الَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالْمُ مُعَلِّمُ اللَّهِ وَطَلَيْلُهُ فَعَلَّا لَهُ وَطَلَيْلُهُ فَعَ دُعَاقَهُ فِهُ أَلَّهُ فَطَاعِ إِلَى اللَّهِ مَا كُنَّا فَي فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي سَحِيكُ لِّ لَيْكَ لَهِ عَمِيْتَ دَلْعَنَى لَا فَيْدُ عَاقُهُ فِي الْمُسْتَعْفَادِ انَيْمُنَالَذُلُكُ دُعَاثُعُ فِطَلَلْفِعُ فِي فَا فَيْ فَا فَيْ فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا لَكُفَعُ دُغَاقُهُ فِطَلَبِ لُمَفِودُ عَاقَ \* فِالْنَاجَانِ دُعَاقَ \* الناجاك يودعا فع فالناجاك بالمناجا اَخِيًّا دُعُافَعُ فِي هِمُ النِصْفِ مِن رَجِيدٍ مُعَافَعُ فِي النَّامَ عَهِمْ مُنَادُ عَامَا لَهُ فِي وَمِ النصِّفِ مِنَ السِّفِ الدَّافِ اللهِ عَنَا وَلَهُ عَنَا وَلَهُ عَلَمَ

أَجْمَةُ وَهُودُعَاءُ الْخِضْرَعَلِيْ السَّالُامُ دُعَاقُ الْإِنظُ الْخِلَةِ الْهِلُالِدُ فَإِنَّ الْإِلْسَالَ لِلَّهِ لَالِالَّهِ دُعَافَعُ الْأَلَالَ مِلْالَ شَهِرُ رِمَضَانَ دُعَاقَ فَعِنْكَا فَطَارِهِ فَي شَوْرِمَضَا دْعَاقْعْ عِنْنَاكُمْ فَيْطَارِوهُو مِّمَاعَلَيْهُ النَّبِيُّ صَلَّى لللهُ عَلِيَهُ وَالِهِ دُعَالَى مَعَلَا لِسِّحُودُ فِي إِنْكُواْلُهُ فِطُرُ لِمُ فَطَارُ دُعَا فَكُ فَعَشْدِنَى حَبَّهُ ذِنْكًا كُلِ لِلسِّفَاءِمِنَ المَضِينُ عَالَعُ فِالْعُونَةُ لِكُلَّ الْمِذَالِكَ عَلَيْهُ فِي أَلْمُؤْذَةُ لِمُؤْلِقًا فَا كُونَا فَعُ الْمُؤْذَةُ لِمُؤْلِقًا فَكُ لْلَمَصْرُوعِ دُعَافَعُ فِي الْعُودَةِ لِوَجِعِ الظِّنْ فِ فَأَلَعُ لِوَجَعَ ٱلْكِوْرُ فِي الْمُوْدُ وُلِيَهُ السِيْرِدُ عَالَىٰ لَعُنْدُ الْوَلَادَةُ وَدُعَا فِ الْعَوْدَ وَلَكُ فِي مُومَمِّ إِعَلَىٰ النِّي صَالَى اللَّهُ عَافًا فِي وَعَافًا فِ الْعَوْدَةُ عِلْكُ الْخَرْبُ وَالْغَرْبُ وَغَلْعُ لِلتَّوْلُولُ وْغَاقَةُ فِ ٱلْعَوْدَةِ لِأَبْطَالِ السِّيْدُ فَأَفَّةٌ فِٱلْكُرْدِوَ ٱلْعَوْدَةِ ذُهَا فَكُ فَ الْكُرْنِوَالْكُوْدُ والِمَّا دُعَاقَ فِي الْمُوْدُ وَلِمَن افْتُرَّ عَلَيْهِ الرِّزْفُ وَ دْعَافِع فِي الْاسْتِعَارَهُ بِاللَّهِ فَعَالَ عَافَى فَي الْمُعْفِصِ اللَّهِ

نَفَالَ دُعَاثُمُ فَالِشَّلَا لَيْ وَنُوازِلُ إِلْحُوادِثِ وَهُودُ عَامَ ا الكمان دُعَاقُ فِي الشَّمَا لَيْهَاجٌ دُعَاقُ فِي الْمُعْفِاعِينَ الْعَلْدَيْدُعْ أَنَّا فِي طِلْبِ الرَّدْنِ دُعْ أَقَّ فِي كُلِّصَبَا لِمُلْكِ الرِّزُونِ دُعَانُ اذِا آصِبَحُ دُعَانُ فِي كُلَّصَبَاحٍ دُعَانُ فِي الصِّبَاحِ وَالْسَاءَ دُعَاقُ فِي الصِّبَاحِ ابَّ دُعَاقُ فِي لَا الدَّبْنِ دُعَانُ فِي ذَاءَ الدَّيْنِ اجْ دُعَاقُ إِذَا فَصَمَا لِنِنَامًا لِخَاجَةٍ دُغَافٌ عَلَالْعَدُة دُغَافٌ عَلَالشَّالِدُ غَاثُ لَيْلَهُ أُلْمِ يَكِيلُ لِللَّهِ وَعَاقَعُ فِي فِنَا بِي الْسَلَّاءِ دُعَاقُهُ خَوْمَةُ مِنْ عُلَالًا لِنَوْمُ وَكُوا فَا فَعُ فِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال التَّارُ وْعَانَىٰ لَيُلَهُ الْهَرِ بِصِنَّةِ يَنِ الْهِ وَهُودُ عَانَا ٱلْكُرْفَيْلُ رَفْعُ الْصَاحِينَ دُعَاثُمُ بَوْمَ الْجَلَقَ بُلَ الْوَاقِيَةُ دُعَاثُ اذَا لِهَي عَدْةً انْعَارًا دُعَافُ اذِا آخَتَدُ أَمُرُدُ عَاثُنْ فَطَلِيلَتُمَادُ بن ببيل لله دُعَانُ عَنِدَا عِندامِ الْخَالِفِينَ دُعَاقُ لا عِنْكَالِآءِ النَّاسِ مِنْ كِهَادِ مَبْدَدَعْ وَيَرِاتًا هُمُ دُعْاَفًا

لِرَدَّالِابِقِ دُعَافِي لِدَّالِابِقَ بَعْ دُعَافُع لِرِّدَ الْصَّالَّةُ دُعًا عِنْدَمَدُج النَّارِجْ وَجَهْدِ دُعْأَقٌ فِي الْمُسْتِعْ انَهُمِنَ الِرِيَاءِدُعَانِهِ فِي الْمُسْتِعَارَةِدُعَافَةُ فِي أَلِي وَهُ إِلَا لَهُ عَلَى دُعَاقُ لا حِبِنَ تُوجِهَ إِلَا أَلِمِنَ دُعَاقًا عِنْدَ ذُكُورِ إِلِّنَا بَرَ دُعَانَع فَجُطْبَهُ الْأَسْتِيقَاءِ دُعَانَعُ فِي السِّيدِ عِبْلَ صَلُّوهُ إِرْبُعَ دَّكُمْ إِن بَيْسُلِمَ إِن دُعْاقٌ عِنْدَالْ الْسَنْخَاءَ دْعَاقُ عِنْدَاكُفُنَّاءِ ٱللَّهِ سِيدِهِ النَّفْقُ عَلَى ٱلْدُيْحُ لِلْوَضَّةِ دُعَاقَ عِنْدُ الْمَيْمُونَةِ دُعَاقُ عِنْدُ الْمُسْتِيْشُافِ ذُعَاقَعُ عِنْدَعَيْلِ الْوَجْهِ دُعَاقَعٌ عِنْدَعَيْلِ لَيْهِ دْعَاقُهُ عِنِيكَ غِنْدِ لِلْهِي لِلْهِي لِلْهِي الْمِينَ الْمِينَ لِمَا فَيْ عِنْدَا لَهُ عَنْدَ الْمُعْلِمُ الْوَاشِوْ عَاثَعُ عَنِيدَ مَسْفِ الرَّجْلَبَين دُعَاثُمْ عَنِيدًا لُوصْوْحَ لْصَلْوْنَا فِلْذِبُومُ الْحُمْ تَدُعْافٌ عِنْدَدُ خُولُهُ إِلَيْكِيدُ فَا جُ دُبُر صِكُواكِ إِلَيْ الْجَبِيرِ مَعِنْ قُرْا مَهُ النَّوْحُي الْشَاعَشِمَةِ ا دُعَانُي فِي مَعْقِبِ كُلِّ فَرَضِيةٍ دُعْانُي لُلِمُفْطِ فِذُورُكُ صِلْوْر

دُعَاقَ لا فِي خِفْطِ القُرانِ وَعَلَى مِنْ يَثَالُهُ دُعْنا إِن جَوْفِ اللَّهَ لِخُعَافَعُ مِعَدَاكًا مِنْ وَمِنْ صَلُوْ اللَّهِ وَكُمَّ فَأَمُّا فِوْرِهِ دُعَانُ لَيُلَةَ الْسَبَكِ دُعَاقُ لا سَكَالْفِرَاغِ مِنَّالُولُ دُعَاقُهُ فِي سَجِنَةُ الشَّكَرُدُعَاقُهُ فِي السَّجُودِ دُعَاقُهُ عِنْكَ النَّوْمِ دُغَاثَى لليَّقَكِبُ عَلَى الفِرْاشِ عَنِدَالنَّوْمُ دُغَاثَى دُعَافَ لِلْجُلُولِي بَعِثَالِلْتَوْمُ دُعَافَعٌ مِّاعَلِيهُ ٱلْحَسِنَ عَالِتُ الْحُ عَافَع مِمَاعَلُهُ أَوْسَ مِعَالِكُ الْمُعَالِمُ مُونَعَادُمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا دْعَاقْعُ فِي لِعَنْ صَبْرَةُ وَيَرْدُعُاقَ لَا فِي لَلْفِينِ الْحُفْرَيْ وَهِي كَلِيانُ الْفِرَجِ دُعَافًا كُلُّ لَيُلَوْقِكَ اجِيرِ لِنَّمَّا وَيُحْكَأُ عُنِلَخُمُ الْقُرُانِ دُعَاقٌ فِي وَلِ وَمِنْ كُلُّ شَمِّرُعًا فَعْ فِ الْهُوْمِ الثَّالِينِ مِنْ كُلِّ شَهِرُ فُعَاثَىٰ فِي الْهَوْمِ الثَّالِثِ دُعَافًىٰ فِي لِكُومُ الرَّالِعِ دُعَاقَ فِي لِيُومُ الْخَامِيدُ عَاقَعَ فِلْلَهُ إِلْسَادِة ذُعَانَ فِي إِلَيْ وَمِ السَّابِعِ ذُعَانَ فِي إِلَيْ مِ التَّامِن فُعَاقَ فِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ دُعَافًا فِي لَهُومِ الْعَاشِرُدُعَافًا فِي لَهُومِ

الْجَادِيْ عَنْ وَعَلَىٰ فِهُ الْبَوْمِ الثَّابِعَ شَرْدُعَافَىٰ وَالْيُوْمِ الثَّا عَيْثُوجُ الوَم الرابِعُسُدُ فَعَاجِ الدَوْمُ النامِيعَةُ وَعَاقَهُ فَ الْكُوْمِ السَّادِيرِعَ مُرْدُعًا فَعُ دُالِوَمِ السَّايِعِ مَ وَعُمَانًا فِ الْهِ وَمِ التَّامِرِ عَهِ زُعْاقٌ فِ الدَّوْمِ التَّاسِعَ عَهُونُ عَالَّهُ فِي لِهُومُ الْعِشْرِيَّ وُعَافَى فِي الْهُومِ ٱلْخَادِي الْمُشْرِيِّ فَعَافَى فِي الْمُعْرِجَافًا فِي الْبَوْمِ الثَّانِي وَٱلْعِينَةِ مِنْ ذُعَانَى فِي الْبَوْمِ الثَّالِثِ وَ العِسْبِيَّ دُعَاقًا فِي الْيَوْمِ الزَّابِعِ وَالْعِسْبَرِي عَالَى فِي الْهُوْ الخاميرة ألميشهن وعانى في الهوم الساديرة العثين وعا فِي لَهُومُ السَّابِعِ وَالْعَشِّى إِذْ عَالَيْ فِي الْبُومُ الشَّامِ وَالْفَيْنِ فِي الْوَمُ التَّاسِعِ وَالْفِشِينَ وُغَانًا فِي إِلْوَمِ التَّالَّيْنِ دُعَاقُ فِي مِنْ الْحِنْدُ فِي فَاقَ فِي مِنْ السَّبْيَدِ عَاقَالُا فَ بَوْمُ الْأَحِدِ دُعَاقٌ فِي بَوْمُ الْأَثْثَ بِرِجْ عَالَى فِي بَوْلِيَّا دُعْاقَ لا فِي رَوْمُ الْأَرْبَعْ أَعِ ذُعْاقَة فِي رَوْمُ الْخِيسَ آوَانُ السُّورُيْع وهاناا قَاقُولُ ا

كَالْ فِي الْمَالِيَةِ الْمِنْ الْمُؤْلِثِينَا وَعَلَا لِللَّهِ الْمُؤْلِثِينَا وَعَلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّ هِ اللهِ المُّمَانِ المُّمَانِينَ ٱُحِدُ يُسِّدُ إِلَّذَى لا أَلِهَ اللَّهُ هُوَا نَحَى الْفَاتُومُ اللَّا مُّمَا لُلُكُ حُقَّةُ اللَّ الْكِبِينُ الْمُكَيِّرِ بُلِأُ وَزِيرِ وَلِأَخَلِقُ مِنْ عِنْ إِدِهِ مِينَتَشْ يُولُلَّانَكُ عَبُوْمَوْصُونِ الْبَافِي جَدَّنَا وَالْخَلِيْ الْعَظِيمُ النَّوْسِيَةِ نُوْرُ السَّمُوانِ وَأَكَّارَصَٰ يَنْ وَفَاطِرُهُمُ مَا وَمُنْتَا يُعْهُمَا خَلَقَهُمَّا بعبرعد ترونها وفعهما فنفاقفا ميالتماوك طايعاب بِاَمِرُهُ وَاسْتَقَىٰ الْأَرْضُ بِأَوْنَا وِهَا فَوْفَالْمَاءِثُمَّ عَلَارَسْنَا فِ السِّمُواكِ الْعُلْ الرَّمْزُ عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي التَّهٰواكِ وَمَا فِهُ الْأَرْضِ فَمَا نَبْنَهُمْا وَمَا تَحْنَا لِثَّرَىٰ فَأَنَا الشَّهُ لَ بَا تَاكَانُ اللهُ لا رافِع لِيا وَضَعْنَ فَلا وَاضِعَ لِيَا وَفَعْ وَلَا مُعِزَّ لِمِنْ أَذْ لَكُ وَلا مُنِ لِنَّ لِمَنْ اعْرَبْ فَكُولًا مَا يَعَ لِنا اعْطَيْتَ وَلَامْعُطْحِ لِلْمَنْعَتَ وَأَنْكَ لِللهُ لِأَلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْ إِذَا وَتُكُنْ إِنَّا إِنَّ مِنْ إِنَّا فَكُا رُضَّ مَدْجِيَّةً وَلَا أَرْضُ مَدْجِيَّةً وَلَا يَعْمِلُ

مضيئة ولالنكل فظلا ولانهار مفي ولا بخرجي ولا جَبِلُ وَاللَّهِ لَا بَغِينًا رِولًا قَرَّمُ نِيرُولًا رَجُ قَدِيْ كُلِّ راد المال سَعَابُ لِيَنْكُونُ وَلاَبْرُقُ لِمُحُوفِلُونُ وَلاَرْفِي الْمُحُوفِلُونُ مِنْفَ وَلَاظَارِّتُهُم رُولَانًا لِنُوقَالُ وَلَامًا عَيْظِ دِكُنْ عَبْلُكُلِّ عاق وافعارات وافعارات مَّنْ وَافْلَوْنْ وَاغْنَيْتُ وَامْنَا وَامْنَا وَالْمَانِيْ الْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَعَكَالْكُمْ شِلْسُنُونَتَ فَنْبَارَكُ فَاللَّهُ وَتَعَالَيْنَ أَنْالِلَّهُ وَ الّذَى لا إِلَهُ إِلَّا أَنْ أَكُلُّ فَالْكِلُّمُ أَمُّ لِكُمْ أَمُّ لِكُمْ اللَّهِ عَلِكٌ نَافِنْ وَكُنْ لُكَ قَرِيْكِ وَعَدْكُ صَادِقٌ وَقُولُكَ حَقَّ وَ فَكُلُكَ عَدُلُ وَكُلُومُكَ هُدى وَحَدُكَ وَوَرَجُنَّكَ واسعِيَّة وعَفُولَة عَظِيمٌ وفَصْلُكَ كَبُرُوعَظَاؤُكَ ر المال جَوِيلٌ وَحَبْلُكَ مَنِينٌ وَامِيكًا لِلْعَبِينُ وَخَارُكَ عَيْدُو مَا مُنْكَ شَكِيلُ وَمَكُرُكُ مَكِيلًا نَنْ الرَّتِ مُوضِعُ كُلِّ شكوى شاهدكم تجوى خاجركل ملاء منيهى



اَنَاالْدُنِونُونُ وَاَنْنَالُمُعْظِ وَإِنَا السَّاثَالُ وَانْكَ أَجُوادُ وَاَنَا الْجَيَالُ وَانْكَ الْفِتَوَى وَانَا الصَّعِيفُ وَانْكَ الْجَرْبِي وَانْ الذَّبُ لُواَنْ الْعَنْيِ عَلَمَا الْفَهْدُواَنْ الْسَيْدِ لُوَانَا الْعَبُدُ وَاَنْنَ الْغَافِرُ ۗ وَانَا ٱلْمُسِيخُ وَانْنَ الْعَالِوْ وَإِنَّا ٱلْجَاعِلَ وأنن أنجائم وأفاألتج واتوانث الزاجم وأفالم وموم وانث ٱلْمُعْاجُ وَإِنَّا ٱلْبُنْكُ فِ كَنْ ٱلْجُرْجَ إِنَّا ٱلْصُطَّوْإِنَّا ٱشْهَدُ مَا يَكُ النَّهُ لَا لِهَ إِلَّا أَنْ الْوَاحِدُ الْعَرْدُ وَالِّمَاكَ ٱلْمَهُ وَصَلَّا اللهُ عَلَى هُمَّا وَاهْل مَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّامِينَ وَاغْفِرْ لِم دُنُولِ إِلَّهُ مُرْعَلَ عُرُولِ وَالْتُرْعَلَ عُرُولِ وَأَفْحُ لِينَ لَذُنْكَ رَحْمَرُ وَيْقًا وَاسِعًا الْمَادُمُ الرَّاحِينَ وَأَلْحُكُ لِيلِيدِ وَجُوالُكُما لِمِينَ حَسَنْنِنَا اللَّهُ وَنُعِمُ لُوكُ لُوكُ لُوكُا حَوْلُ وَلا قُوْمًا لِأَبْ اللهُ أَلْمَ لِي اللهِ عَلَيْهِ عَكَانَ فِي إِنَّ عَالَمُهُم اللَّهُ اللَّهُ عَيْلُ لِنَّالِعَ فَطَيْمُ الخائلية اقل عيدور واخ معبود وافن موجود

ٱلْبَدِئِ الْاَمْعَالُومُ لِأَزَلِيَتِيْهِ وَلَا أَخِرُ لِأَوَلِيْنِيَ فِالْكُأْتِ مَّنْ لَأَلْكُونِ بِلْإِكِيْ إِن وَأَلْوَجُودِ فِي كُلِّ مَّكَانِ بَلْاعِيًّا وَٱلْفَرِيبِ مِنْ كُلِّ بَجُوْى بِغَيْرِتَلَا إِن عَلَنَكُ عُنِكُ ٱلْفُورُ وَضَلَّكُ إِن عَظِمَيْهُ الْفُلُونِ فَلَا الْأَنْصِالُ الْمُدْرِكُ عَظَمَتْهُ وَلَا الْفُاوْلِ عَلَى إِنْ الْمُعْلِلِ مُعْلِدُ الْفُلُولِ عَلَى الْمُعْلِدُ الْمُثَلِّلُ فَ إِلْفُلُوْ بِنِيَوْمِشْ إِلَّ يُحَرِّنُهُ ٱلْأَوْهَامُ اقْتُلْدَلِّلُالْأَهُلَّةُ مُعَجَّعَلَمْن نَفَشْهِ وَلَي لَاعَلِ تَكُبُّوهُ عَلَا الصِّن لَّهُ السِّلَّ وَالنِّدّ وَالثَّعَيْلِ وَالنَّيْلُ فَالْوَجْلَانِيَّةُ أَيْرُ النِّوْبِيَةِ وَأَلَوْنُ عاد ماريخ ماريخ ٱلاَّذِ عَلَىٰ لَفِ وَغِبْرِعَنْ خَلَقِهِ وَفُلْ رَبُوثُمُ حَلِّمُ الْمُؤْثِمُ عَلَىٰ لَكُو الْمُؤْثِمُ الْمُ نْطْفَةُ وْكُنْرَكُونُواْتُنَبُّنادَلِ لُعَظِّاعِادَ فِيْحُلْفَاجَدُّبُّهِ بَعُنَ مَنَا فِي إِلَا خَلَقَهُمُ أَوَّلَ مَنْ وَالْخُلُ اللِّهِ رَبِّ إِلْعًا لَهُ بِنَ الذَي لَوْتَ اللَّهُ عَالِمُ الْمُعْصِيةِ الْمُتَكِيرِ وَانْ وَلَمُنْفَعَثُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الم بالطّاعة الله عَبّ لُدن الجليم عَنْ الجَبّ ابِرَوْ الْمُدَّعِينَ المركبة وَٱلْمُهُولِ الزَّاعِينَ لَهُ أُمَّكُمَّ أَنْهُ مَلَكُونِمُ اللَّهَ أَمِّ فَيُلْكِفًّا

بغَيْرَامَكِ وَالْبَاقِ فِي مُلْكِرِ بَعِنْكَ انْفِضًا وَ الْأَبِدِ وَالْفَرْدِ الواجدالحمك وألمتكبرعن لصاحبة والولدرايع الشاء بغ برعك ومجرى الشّاب بغيرصف رفا والخاني المُن الله بغَبْرِعَدَدِلِكُنْ فُواللهُ الْواحِنْ الْفَرَدُ الْأَجَلُ الَّذِي لَوَ بِلَدُوكُمْ يُوْلَدُوكُمْ بَكُنْ لَهُ لَفُوَّا احَدُوا يُحَمِّدُ لِللَّهِ الَّذَى لَهُ خَلْ مِنْ فَضَيْلُهِ الْمُنْمُونَ عَلِمُعَصِّينَ وَكُمْ يُحْازِهِ لأَصْغَرْتِعَهِ الجنهك فن في طاعيه الغنى الذي لا يُضْنُ بُرُقِهِ عَكَ 1 6 mg المام المنتقط عظاياه الذا فالمفيه فالفالخلق ومفينه ومعيده ومبنية ومعاويه غالم فاكتفه السَّنْ إِلَّرِ وَإِخْبَتْ لُهُ الصَّمَا لَوْ وَلَخْلَفَ لَفَ فِهِ إِلَّا لُكُنْ وَأَنْكُ حل اع: الم: الأرم: الْأَرْضُ أَنْحِي لِلنَّهِ عِلْمُونْ وَالْفَيْوْمِ الَّذِي لِأَينًا مُوالَّمْ أَلَّا الّذَى لاَ رَوْلُ وَٱلْعَدُلِ الّذَى لا بَجُورُ الصّافِعَ الْكُنَّا بفَضِله وَالْمُعْكَذِبُ مَنْ عَلَيْبَ بِعِدُ لِهِ لَمْ يَخْفَ الْفَوْتَ فَحُلُونَا الْفَقَ إِلَيْهِ فَرَجُ وَقَالَ فِي مُعَالِكِنَا بِهِ وَلَوْنَوْ

الله التَّاسَ عِلَكَ بُولُما لَكَ عَلْظَهُ فِعَامِنْ لِمَ اللَّهِ الْمُعَامِّعُمًا استريك وفي فيتواستجاريه فرنقت ووانف والبكه بالتَّمْدِيقِ لنَزِيِّهِ وُالْمُنطِعَىٰ لَوَمْدِ وُالْنَحَ لِمِسْالِيهِ المُخْصِّ اللهُ عَلَيْهِ الْفَالْمُ عِقِيةً فَيْصِيلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وأضابه وعلى لتتبتن وأالاسبان والملا كالتكارمين وستكرت المحاله وستالا مال وتعكر في المحد الم وَكِيْنِتِ الْأَلْيُ وَ وَاخْلِفِكَ الْحِلْ الْمُاكِمُ اللَّهِ عَلَى الْمُاكِلُ الْمُاكِلُ مَا لَكُ فَالْكَ وَعَلْنَ مَعَنْفِرَةً وَفَضُلًا اللَّهُ حُكِلٌ عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى عُلَى وَالِي لحجل وأعظنى من فضيلك وأعذن في الشيطات البيجيم فينحانك ويجاك مااعظمك وآخلك ٱڪرَمَكَ وَسِعَ طُلِمُكَ يَّمْ فِهِ الْمُسْتَكِيْنِ الْمُسْتَكِيْنِ الْمُسْتَعْنِ نِنْكَ الشَّاكِينَ وَعَظْمَ خِلْمُ الشَّاكِينَ وَعَظْمَ خِلْمُ الْعَفَّا لِحُطَّمًّا المحصَّبن وَجُلَّ كُولُكَ عَنْ وَصَفِى ٱلْواصِفِيمَا كَفَيَ لَوْلاَفَ لَاكْ مَلْمُنْ عَنْ مَنْ خَلَقْتُ لُهُ مِنْ نَظْفَةُ وَلَكُ

يك شيئا فريد بطيب رفك وانشاله في والرفعك ومُكَنْ لَهُ بِعِمِهِ إِدِارَضِيكَ وَدَعُونَهُ إِلَى طَاعَتِكَ فأستنفى على عضيانك بإحشا نك وتحدك وعبد عَيْرُكَ فِي سُلِطَانِكَ كَيْفَ لَوْلاَجِلْنَكَ آمْهُ لَلْبَيْ وَقَدُّ شَيِمُلْنَيْ بِيتِوْكُ وَالْمُمْنِينِي عِيغِ فَيْكُ وَاطْلَقْتُ السال ليناخ لي ومَن المن المناخ لي المناخ مَقَلَبْنَي الْمُسْلِكَ إِلَا كَامَيْكَ وَاحْضُونَتِي سبهل قَرْبَنِكَ فَكَانَ جَزَاقُ لَكُومِينَ أَنْ كَافَالْكَ عَنْ الْمُحْسِلُونِ مِالِكُ مِلْ الْمُرْتِيمِ الْعَلَى مَا الْمِحْطَلَى وريمناهيا مُسْتَعِلَاً فِيهِ الْمُرْمِدُ مِنْ فَيْ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَيْفِيمًا فَسِمِيعًا الإنااكب كعن رضاك مُغْبِيطًا بغِرَة إلْآمِل مُعْرضًا عَنْ زَفَا جِرًا لأَبْعِل لَمُنْقِنَّعُ بْنَ خُلِمْكَ عَنَّ وَقَدُا لَالْهِ وَّعُلْ لِلْ الْفُوْرَةِ مِنْ جَتَّ دَعُو النَّعَلَ عَلَيْم على على الْخِطَيْبُ واسْتَرَيْدُكَ : فِنْعَكِّ غَيْرَمُنْ أَهِيْ إِلَّيْكِ الْمُ 150

قَدُ الشَّرُونُ عَلَيْهِ مِنْ نَعِينًا كَ مُتَّسِطًا لِزِيدَكِ وَ مْتَيِغْطًالْمِينُونِ زُولِكُ مُقْلِضِيًا جَوَالْزُكَ بِعَالَالْفَاِّنِ كَالْمَاصِدِ وَحُمَاكَ بِعَلَ الْأَبْرَارِ عُجْنَهَ لِمَا أَتَمَى عَلَيْكَ الْعَظَامُ كَالْدِلِ الْأَمِن مِنْ قِطَاعِلْ عَلَيْكَ الْعُطَاعِلَ عَلَيْكُ الْعُرِ فَاتَّالِيهُ وَاتَّالِكُ وَاجِعُونَ مُصِيبَةٌ عَظْرُزُنُ مُثَاوِّكُمْ عِفَا بِهُا إِلْ لَيْنَ لَوْلَا أَمَا وَوَعَلْ لَوَالصَّفْعُ عَنْ زَلَا ارَجُواافِا لَنَكَ وَقَدْجُاهَرُ اللَّهِ بُالِكَذَا لِرُمَنِيْ تَعَفِّيًا عَنْ اَصَّا عِنْ خَلْفِكَ فَلِا ٱنَا ۚ وَاقَبُنْكَ وَٱنْكَ مِعَى وَلَا وْلَعَيْنُ فُوْمَهُ سِيْرِكَ عَلِيًّا كَا وَجُهِ ٱلْفَاكَ وَمِلْيّ لسِيانُ اللَّهِ عِلَى وَقَلَفَظَ الْمُعُودَ وَالْأَبْمَانَ لَعَلَّهُ تَوْكِيدِهِا وَجَعَلْنُكَ عَلَ حَعِينًا لَا أُمَّدُ عَوْمًا كَ مُنْفِحَتُّمًا فِالْعَطِّيثَةِ فَأَجَنَّتَنِي وَدَعَوْثَتِي وَالْيَكَ فَقْرِي فَكُوْ الْجِنَ فَوْ السُوانَا أُو وَفِيْكِصَيْدِ عَالُهُ أَيْنُرُجُوا وَ مُجَّالُ وَأَيْ تَعَنِّى بِعَرَّتُ نَصِيْكُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَفِيلِكُ

الفَرِّ والْيُكَ وَبِحِقِيْكَ انْسَدُمُ عَلَيْكَ مِنْكَ آهُنَ وَ النا نيف كالمنف المنفط المنفي المنفي المنفي المنفي المنفي المنافية ويجهل اغترزك لايحلمك وجقى اضعث لاعظم حَقِّكَ وَنَفْشَى ظَلَيْكُ وَلِحَيْكَ أَكُانَ دَجَوْتُ ا وَبِكِ امْنُكُ وَعَلَيْكَ تُوكُلُكُ وَالِنُكَ أَنَيْكُ وَالْمِيكَ الْمُنْكَ وَعَلَيْكُ الْمُؤْتَ فَعَرَّت فَأَرْحُمُ إِلَيْكَ فَفْرَى وَفَا بَتَىٰ وَكَبُوْ بِي وَكُمُ فَي لِي وَهُمْ وَ حَيْزَةِ فِي سُوْاَةِ ذِنُوقِةِ إِنَّاكَ ارْحُمُ الزَّاحِينَ يَا الشمع مَلْ عِوْدَيْنَ مِ فِوْ وَالْفَلِمُ فَضِ فَ اقْرَاضِيعًا اَدْعُوكُ مُسْتَغِيثًا لِكَ اسْتِغَالَةَ ٱلْمُحْتَرِلُاسْتِينِي مِنْ إِغَاثُهُ إِخْلُفُكَ نَعَدُ بُلِطْفِكَ عَاضَعُهِ كَاغُفِنْ لى لَيْعَةُورَحُمْلِكَ كُبَارُدُنُو دُوهُ عُلِي عَاجِلُ مُنْعِكُ انْكَ اوَسُعُ الْواهِبِينَ لَا لَهُ السَّانَ النَّاكَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْنُ مِنَ الْظَّالِمِينَ فَالسَّهُ فَا احَدُ فَالسَّهُ فَا حَدُ فَالسَّهُ فَا حَدُ فَا مَنْ لَرُيَلِدُولَنُولُدُولَدُولَدُكُونُ لَهُ كَفُوًّا الْجَدَّاللَّهُ مَا عَيْنِي

1

الطالب ضاف علا المنافي فأقضان أكلاعد وَمَلَّهَ أَلَّا فَأُوثِ وَأَنْكَ الرَّاخَ أَوْ الْفَطَّعَ الرَّحْلَةَ وَ الْنِيَعَانُ إِذَاعَظُمُ الْبَلَاءُ وَاللَّهَاءُ وَالشِّدَّةُ وَاللَّهَاءُ وَالشِّدَّةِ الرَّخَاءِ فَعَيِّنْ كَ رَبَّةَ نَفِينَ إِذَا ذَكَّ هَا ٱلْقُنُوطُ السَّالُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي اللَّلْمِلْمِ اللللَّهِ اللللللَّلْمِلْمِلْمِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل مُناويها اكستُ مِنْ دَحْنِكُ مَا أَرْحَ الرَّاحِينَ قَكَارَ حِنْ عَامِّمَ الْسِيَّالِ فِي نَعْ السِّيَّا لَهِ فَعَالَتُهُ وَلَكُالِيُّمُ الله عَانيك عَيْلا تَمُونُ وَصَادِق لاَ لَكُنْ فِ وَقَافِيلا المنه وخال لاتعان وبدئ لأنفند وقريب لانبعث وَقَادِ وَلَا نُضَالَةُ وَغَافِي لَا نَظِلُوهِ مِنْ لَا نُظْعُ وَقَبِقُ ا الأننا ووجيك تئا ويصغ ترناب وجبتا وعظيم لأنزاع وعليه لانعا أوقوى لاتصنف وعلم لأبجهل وعظيم لاتوصف وقوق لاتخلف عادلا لاتحف وغالث لاتغائه عفي لأنفنغ وكبرلا تُعَعَّرُ وَحَلَّمُ لاَ يَجُورُووَكُلُّلُ لاَ يُحَعِّرُونِينِ لاَ نَعْفَرُ

وَمَعْرُونُ لانْ الْحَادُودُ وَلا تَنْالِينْ وَقَرْدُلالنَّانِينَ ووقاا الاتمل وسمية لانذها وجواد لابنخل وفرا لانكِلُ وَحَافِظُ لا تَعْفَلُ وَعَالَمُ لا تَسْهُوا وَقُومُ لانشَا وسميع لاتشاك ورفيق لانعنف وحليه لاتعب ال شاهدلاتقنب فيجتيب لانزى وذاع لانقذ فابت لأبنكل وواحد لأنتسبة ومفنك ولاثنارع ياكر برما جوادُنامْت كُرِّمْ ناقريْ المجين المتعال المجلل الم سَلْامْ المُؤْمِنُ المُهَمِّمُ الْمَعْ بَعْنَ الْمَعْ الْمُنْ الْمُعْتَقِرُ الْمُتَا وْلِمَا مجعبرنا كبرنا أسكبرنا طاهر فاسطة يافادد ڵٳؠٛ۠ڡؙؙؙؙؙؙٚؽڔؙۮڹٳڡڹٛ؋ڹٵۮؽڡؚڹٚػؚٛڵڿۼؠؘؾۣٵؚڵۺؾۺ وكفال مخنكفة وكواتج مننابعة لاتشغكات عَرْضَيْ أَنْ الَّذِي لَابْنِيدُ وَلَا فَنْنِيكَ الدَّوْدُولِ تَغَيِّرُكَ ٱلْأَرْضَيَنُهُ وَلَا يَحْيُظُ بِلَيْ ٱلْأَمْكِينَةُ وَلَا تَأْخِلُنَا نَوْمُ وَلَاسِنَهُ وَلَا يُشِيهُكَ ثَنْيُ وَكَيْفَ لَا نَكُورُكُ لَكِ

JE 2

وَانْ خَالِوْكُ لِ شَيْ كُلُولُهُ إِلَّهُ النَّاكُلُ شُوْفِاللَّهُ الأوجمكة الرم الوجوه يستوح وزرك فالتوس المك واجِيُ حَقَّلُكُ مَا فِنْ قَصَا أَوْكَ لَاذِمْ طَاعَنُكَ صَلِ عَلِيْ فَيْ إِوَالِ مُحِدَّ وَلَيَ يُولِي مِنْ المَرْي مَا الْعَافَ عُسُنَّ وَفِرَجْ عَنَّ وَعَنْ كُلِّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَ قِمَا أَخَافَ كُنَّهُ وسقيل ما أخاف صعوبة فوصيص مقا أخاف مَلَكُنَهُ لِمَا أَنْحُمُ الرَّاحِيمَ لِإِنْ أَلْجَلُولِ وَأَلَّاكُ وَالْحُكُولِ لا إِلَّهُ اللَّهُ النَّانَ مُنْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَا فُعَلِّي وَالِهِ الطَّلِيبِ الطَّاهِ بِنَ وكانر فرخا لم علالتها في الثينا على المناهاة السلام المؤمن المهمن العروا عشادالم المتكبر الطاهر ٱلْمُطَيِّةُ الْفَادِدُ الْفَاهِمِ لَلْفَتْكَرُدُ لَامَنْ لَيَادِي مِنْ كُلِّ ؙڿۣۜۜٛۜۜۼؠؘؠۣؾۥٳؘڵؽؚؽؘڋ<u>ۺٙڐ</u>ٷڵؽ۠ٳڹ۠ڠ۠ؽٚڵڣؘ؋ۅػۏٚڷۼؖ أُخْرَى لَا مِنْ لِالشِّعْدُلُّهُ شَالٌ عَنْ شَالِ النَّالَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لعية إسا الأرسية ولانحيط باليا الأمكينية ولا لأحارك توم ولاستنة بستراج والحري مااخاد سرريز وياري مااتات كرية وسهال مِنْ أَدِي مَا أَخَالَ خُرِيدُ سَخِالِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا النَّكَ لِلْكُنْ وَالْفَالِمِ عَلِيْ اللَّهِ وَكُلِّبِ اللَّهِ وَكُلِّب اللَّهِ وَكُلِّب اللَّهِ وَكُلِّب اللَّهِ فأعدل أنه لاتعم الزيات لآآت ولحديثة رت لعامس ولاحول ولاقة والإبالله لعاللغام وصلاً الله على الميتية عي والدوست كوتس الموسك المراقة المالة ا ورللوالتحراليجة للبدرة سببات استاع كذارع ارعا والأعالي عدك استال الدار العاقفين وحالستير أسالفداح دوالكراب مفتل المقرب وماح الشيئات وكاشا كسار تلاقع 2 3

اللَّهُ عَاتِ اسْتَلْكَ الْحَضِيلُ لُسُانِّلُ كُلِّهُ الْأَنْحِينَ لاَيْبُغَى لِلْعُيادِ انْ يَنْتَلُوكَ اللَّهِ اوَبِكَ إِلَّا اللَّهُ وَ المنافرة الدخن وباسما تلتأ لخشني آمثنا لك العالما ونعيك البَيْ لا يَخْصَلُ وَمِا لَرْمُ الشَمْا قُلْ عَلَيْكَ وَاحْتِهَا عل أوارًا الِيُكَ عُنُ لَتُمَنِّزُلَةً وَآفَ بِهِامِنْكَ وَسَهَلَةً وَأَجْرِكِا مَبْلَغًا وَلَنْ عِهَامِنْكَ إِنْجَابَةً وَبَانِهُ لِكَالْحُرُونِ الجلبيل لأجيل لأغظم العظيم الذي يخيث وتضنه وَرَضَىٰعَتَنْ دَعَاكَ بِهِ وَلَسْتَحِنْ فَعْالَهُ وَحَقَّ عَلَيْهُ أَنْ لَا يَحْرُمُ مِيرِ سَلَا لِلْكَ عَبِيكُلُّ اللَّهِ هُولَكُ فِهِ التَّوُّرُلَةِ وَٱلْأَبِخِيلِ وَالزَّوْرُ وَالْفُرْقِانِ وَبِكُلِّ الْهِمْ هُوَلَكَ عَلَمْنَاهُ احَدًا مِنْ خَلْفِكَ أَوْلَوْتُعِيَّا إِذَا حَدًّا فَبَكِّلْشِم دَعَاكَ بِهِ مِمَالُهُ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَ أَنْ فَأَنْ فَأَنْ فَالْتُولَةُ مُنْ حَلْفِكَ وَبِحِوْ السَّا مِّلِينَ لَكَ وَالرَّاعِبِينَ لَكِهُكَ عل لَدُ ثِلِثَ وَالْمُعِودِينَ بِكَ وَالْمُنْفَرِّعِينَ الْمُلْفَ وَيَقْكُلُ عَبْدِيْ مُنْعِبِّدِ لَكَ فَجَيِّزَا وْجِيْرَا وْسَهْدِلَ وْجَيْلِ وْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قِلَاثُ لَكُ فَافْنُهُ وَعَظْمِ مَهُ فَاشْرَ عَلَى الْمُلَكِّةِ وَصَعَفَتْ قُولَهُ وَمَنْ لا بَيْقُ شِيئً مِنْ عَلَيهِ وَلَا يَجِدُ لِنَ شِيهِ غَافِرًا غَنْزُكَ وَلَالْسِعَيْهِ سِواكَ مَرْبُ الْيُكَ عَنْمُ مُنْ مَنْ عَلَى وَلامْ مُسْتَكِيرُ عَنْ عِبْ ادْ يْكَ يَا انْنَ كُلِّ فَهُ يُومُسْتِكِ إِسْتَلْكَ بِإِنَّكَ أَنْكُ اللَّهُ لا إِلْهَ إِنَّا أَنْكَ أَكُتُ الْكُتَّ الْمُلَّالُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ دُواْلْكِلُالِ وَالْمُكُلُولِ وَالْمُكُولِمِ عَالِمُ الْعَيْثِ الشَّهَادَةِ الرَّجُمْ السَّهَا الدَّبِّ أَنَا ٱلْعَبْدُ وَأَنْكَ ٱلمَالِكُ وَأَنَا ٱلْمَدُلُوكُ وَأَنْكُالُمُ مِنْ وَأَمَا الَّذَكِيلُ وَانْتُ الْعَيِنِّ وَأَنَا الْفَقِيلُ وَانْتُ الْحَيْقُ وَأَنَا الْمِيَّةِ وَانْكَ الْبَالِحِ وَإِنَّا الْفَانِي وَانْكَ لَكُيْنُ وَأَنَا ٱلْمُدِينِي وَأَنْكَ ٱلْعَفُولُ وَأَنَا ٱلْمُنْنِ وَلَنْكَ الرَّجِيْمِ وَأَنَا ٱلْخَاطِئُ وَأَنْثَ ٱلْخَالِقَ وَأَنَا ٱلْخَانُونُ وَ

انْسَالْقِوَى وَانَا الصَّعِيفُ كَانْنَا لُعُظِ وَإِنَّا لَيْنَكُ وَأَنْ أَكُامِنُ وَأَنَا أَكْامَ فَ وَأَنْ الْآرِي وَأَنَا الْرَّرِي وَأَنْ احْقُ مِنْ الْكُولِ الْنِهُ وَاسْتَغَثُّنُ الْهِ رَجُونُهُ لَا نَكُ كُونِي مُنْ يَعَدُعُكُمُ فَانْ يَعَدُعُكُمْ لَهُ وَكُمْ فِينَ مليحة فذتخاوزت عنه فاغفل وتخاوزعنى ارْحَمْنِي وَعَامِنِي مِّأْنُولَ لِهِ وَلا تَفْضُحُونِهَا جَدَيْكُ عَلَانِفَنْهُ وَخُذْنْيَكِمِي وَبِيكِ وَالدِّيُّ وَوَلَدِّيُّ ادْحَمْنَا بِرَحْنِكَ مَا اَدْحَمُ الرَّاحِمَةِ فِاذَالْحَلُولَ فَالْأَلُولُ فَكَامِنْ دَعَالِمُ السِّلَا فَإِنَّا لَلْهِ الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ اللهِ الرَّمْزُ السَّمِ ٱللَّهُ عَمَانَتُ اللَّهُ وَانْتُ الرَّجُنْ وَأَنْتُ الرَّجُمْ أَلْكُ لِهِمْ إِلْكُ لِكُ الْفُلْدُوسُ لِسَالُامُ الْوَقِنُ الْمُهَيِّنِ الْعَزْمِ الْعَبِّ الْلَيْكِيرِ الْأُوَّلُ الْمُخْوِلِظّا فِي لَبْ الْمِنْ الْجَبِيدُ الْجَبِيلُ الْمُدْيِئِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِئِ الْمُهُدُ الْوَدُودُ الشَّهَيلُ الْفندَ فِوْ الْعَلِي الصَّادِقُ

الرَّوْنُ الرَّهِ مُمَّ الشَّكُورُ الْعَفُورُ الْعَبَ زُالْكِيمُ دُورُ الْفُوَّةُ الْلَّهُ إِلَّهُ الرَّقِينُ الرَّقِينُ الْحِقِيظُ دُواالْ كِالْإِلْ وَأَكَّالُوا مِ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْعَيَدُ الْوَلِيُّ الْفَتَّاحُ ٱلْمُمَاكُ لْفَالِينَ ٱلْنَاسِطُ الْعَدُ لِأَلْوَقِيُّ كُونِ الْمُبْنِ الْخَلَافُ الرَّزَّافُ ٱلْوَقِّالِ النَّوَالِ الرَّيْ الْوَكِلُ اللَّمِيفُ الْحَيْلُ السَّمِيمُ البصر للتيان المتعال القرب المعن الباعيث الُولون الواسِع النافي الْحِيِّ اللَّالْمِ الدِّي لَا عَوْتُ الْقَبِّوْمُ النُّوْرُ الْغَقَّارُ الْوَاحِدُ الْفَقَارُ الْأَكْمَ لَالْحَمَّالُ الْمُعَلِّرُ الذَّبِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لَا فُواً أَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْفُنْ كَرُدُ عَلَامُ الْفَيْولِ إِلْبَدِي الْبَالِيمُ الدَّاعِي الطَّاهِ الْمُفْتِكُ ٱلمَيْثُ الَّذَافِعِ الزَّافِعِ الصَّاتُ التَّافِعُ ٱلْمِيْ الْمُنْ الْمُطْعِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُكْرِمُ الْمُحْدِثِ لَى اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا برُيدُ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْلِمِ الْمُلْكَ مَرْبَسَكُ } وَنَيْزُع ُ

ٱلْلُكُ مِّنْ تَشَاعُ وَنَعِيْ مِنْ تَشَاءُ وَتَلْ لَأُمِنْ تَشَاءُ بيب لأنكي أغاف عَلا كُل شَيْ عَدَر الرَّهُ وَعُ اللَّهُ لَ نهالنهارونونج النهار فاللبيل والخفي أنحق مِزَالِيِّ وَفُورَ فِي السِّيِّ مِنْ الْحِيِّ وَمُرْدُقُ مُرْبَدُانًا يعِنَيْرِحِيابٍ فَالِنُ ٱلْأَصْبَاحِ وَفَالِنُ ٱلْحَبِّور النوى بيخ له واج السَّمُواتِ وَأَلْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزِلُكِ يَكِيمُ اللَّهُ مَمَّا فُلْكُ مِنْ قَوْلِ إِذَ مَلَفْ الْمِنْ حَلَقْتِ أَوْنَلَ دَنْ أُمِنْ نَذَرُ فِي فَهِ فَاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْ اللَّهِ الللللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّ اللل ٱۅ۫ڷؙڮٛڸؽؙڂۼڡڵؽ؋ۺؘؾؖێ۠ڬۥؠؘڹٛ۫؞ؘؠٙۮؘؽۮ۬ڶڮۜػؙؚڵ؋ مَاشِيْتَ مِنْ لَهُ كَانَ وَمَا لَوُلَّتَاءُ مِنْ لَهُ لَمُنَّا فِي الْحُنْفَةُ عَنْ يَحُولِكِ وَفُوْتِكَ فَانَّهُ لاحَوْلَ وَلا فُوْفَا الْأَبالِلَّهُ الْعِلَّالْمَظِيمَ اللَّهُ مَّ يَجُوهُ مِنْ الْأَسْمَا وَعِنْكُ الْ صِلْ عَلَى خُيِّ وَالْ خُيُّ وَاعْفِرْ لِم وَادْحَمُى وَتَدُرْ عَلَّ وَتَقَبَّلُ مِنَ وَأَصِلُ لِمُ شَادٍ وَبَيِّنْ لِمَ الْمُولِ

ووسيع على في رزون واعنب الرم وخفوا عن جبيع الما وَصْنُ وَجِمْ وِمَدِي وَلِيا إِدِعَنْ مُسْيِّلَةٍ غُيْلِ وَلَعْفُو لى مْن امْرِي مُرْجًا وَنَعْزُجًّا فَانِّكَ تَعْلُولُا أَعْلُ وَثُعْلًا وَلَا أَقُلُ لُوا أَنْ عَلَى كُلْتُهُ وَقِلَ لِرُ بِرَحْمَةً لَكُ الْأَرْجَمَ الرَّاحِبِرُوكَ لَيَ لِللهُ عَلِيْتِ لِللهُ المُنْسَلِينَ سَيِّلِنَا لَحُرُّ النَّبِيِّ وَالْدُالطَّاهِ نَبِيَ فجنعابه علالب الفزكراسة اللهجين وعاء حِاللهِ الْرَحْمُو النَّجِيم ٱللَّهُ مَّ إِنِّ إِسْمَالُكَ بِإِسْمِكَ بِيْمِ اللَّهِ الرِّمُ اللَّهِ الرَّمُ اللَّهِ مَاذَا ٱلْجَلَالِ وَأَكَّالُو مِلْ عَنْ مَا عَنَّ مَا عَتَّ فَا عَوْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الفوابامن لاتعكر أما هوولاكيف هوولا إن هوولا حَيْثُ هُوَالَّا هُوَ إِذَا ٱلْمُلْكِ وَالْمُلَكُونِ إِذَا لَعِرْمُ وَلْجِرَوْكِ الْمُلِكُ الْمَاكُ الْمُؤْمِنُ السَّالَامُ الْمُومِونِ الْمُهَمِّنُ ناعَ يُزِياحِتَا لَانَا مُتَكَبِّرُ فَإِخْلِكُ بَايَا رِينَا مُصَوِّدٍ

ؙؽٳڡٛڡٙڮؖٷٵۣڡڡڹڰ؇ٳڡؙڮڛؖۜٵۺڮڽڶٵڡؠٛڮٷ<u>ڰٵ</u> المُبِيلُ يَا وَدُودُ مَا يَحِيمُونُ مَا يَعَبُودُ يَا بِعِيدُ لَمَا إِنَّاكِ المجيث باركت المسيث الكربع اركبع المبنع السميع العليم الحكم العكيم الكري فرافكم <u>بَاعِكُ لِعَظِيمُ لِمَتَّانُ لِمَتَّانُ لِمَتَّانُ لِأَدَّيَّانُ لِمَثَّانُ لِمَثَّانُ لِمُثَنَّعًا</u> الإجليال فاجمال فاوكيال فاكعنيل فامعتيل فا من ل انتهال الكارك الله المادي الاديا أَوُّلُ الْمَانِحُ مِا ظَاهِ ثُمْ يَا بَاطِنْ مَا قَاتَمُ الْهَ آثِمُ الْمَالُمُ الماحاكة الفاضي الفادل الفاصل الواصل النظاه فرنا يمطه ونافاد ونامقت وكاكرنا كبرنا مُنْحَكِيِّهُ فَاوَاحِدُ فَالْحَدُ فَاحَدُ فَاحَدُ فَاحِمُدُ فَامِنْ لَمْعِلِدُ وَلَوْبُولَدُولَهُ مِكِنَّ لَهُ لَفُواً احَدُّ وَلَوْتَكُنْ لَهُ حَنَّا وَلَاكُانَ مَعَ لَهُ وَزِيْرُ وَلِا أَيُّنَ مَعَ لَهُ مُسْبِرُولَا أَيَّالُ اليظهير ولاكان معكفن الفغيرة لاالها لاانث فَنَعْالَيْكَ عَالِمَوْلُ الظَّالِونَ عَلْوَّاكِ إِنَّا عِلْالْ المشافح الاوخ الفتاح القاح القاح المؤاح مُفَرِّدُ إِنَّا صِنْ مَا مُنْفَوِرٌ مَا مُلْ رِكُ مَا مُهَلِكُ يَا مُنْفِقَهُ مِا إِلِيكُ مِا فَاوِرْتُ مَا طَالِكُ مَا غَالِكِ مِا مَنْ لِا يَعْنُونُهُ هَارِكُ مَا تَوَالْ مِا أَوَالِ مَا وَهُمَّا فِي ا مسيت الأسباب المنققة ألانواب المزحيث مَا دُعِي آجاكُ الطَّهُورُ الشَّحِيُّةُ وَالْعَفُونَ الْعَفُونَ الْعَفُونَ الْعَفُونَ الْعَفُونَ الْعَفُو النورالور المريز الأمور بالطيف باحب والمجير المنبر ابصير فاظه بواكبرنا وتوا افردا أكر المحمد استناكاكا فإشاف فافا في ما معامنا معدونا الجيل المنعم المفضل المسكرة المنفح فامن علافقه ونامن ملك فقند كامن بطن فجبر المَنْ عُبِيلَ فَشَكَّرَ مَا مِنْ عُضِيَ فَعَنْ عَلَى الْمَرَى لَا تَعَوْيِهِ الْفِكُرُولُا يُدُرِكُهُ الْأَنْضِالْوُولَا تَحْفَعَكُ وَالرُّولِيا ۠ڵٳؽٵؙڷڹۺؘۅڶٳؠ۠ڡٙ<u>ڋڗػؙؚ</u>ڷڣٙۮڽٳٵۼٳؽؙڷڬٳڹٵۺ؇ ٱڴؙۯڬٵڹۣٵؠؙٛؠػڐۣڶٙٵڵٵٞٵڹٵٵٙؠڶٳٛڵڡٛٷڸڹۣٵ۪ۮؘٳڵؚؾٞ وَأَكُّو حُسٰانِ الْعَالَعِينَ وَالسُّلطَانِ الرَّحْيِهِ الْحُمْنُ ْلِاعَظِيْرِ لِامَنُ هُوَكُلَّ بِوَمِ فِي شَـُـانِ لِامَنْ لاَيْشَـُلُهُ شَانْعَنْ شَانِ العَظِيمَ الشَّانِ المِعْفِيمِ الشَّانِ المِنْهُوَ بَكُلِل مَكَانِ السَّامِعُ الْأَصْوَانِ الْمِعْيَبِ اللَّهُ وَانِ يَا مُنْحَ الطَّكِيابِ لَا قَاضِحَ الْحَاجَابِ لَا مُنْزِلَ الْبَرِكَابِ اللَّاحِمُ الْعُكْبُراكِ الْمُفْيِهِ لَ الْعُكُراتِ الْكَاشِفَ الْكُرْأُمَّ ْيَاوَكِيَّ ٱلْحَسَنَانِ لِمَارُافِعَ الدَّرَجَانِ لِمَا مُؤْلِيَ السَّوْكُوْ بالميحى لأموان بالجامع الشتاك بالمطلع عاليت فالالتمافك فاك بإمن لاتشتيه عليه فالأصواك المُن لا يَضِيُ والسَّعَالَ فَ وَلا تَعَسَّا وَالنَّالَاكَ وَلا تَعَسَّا وَالنَّالَاكَ اللَّهُ النَّالَاكَ النورا لأرض والشمواك إسابغ الزعم الدافع النِعَيْم بْإِنَادِينَ النَّسْيَم بَاجَامِعُ الْأَمْمَ بَاسْا حِيْ السَّقِم الْخَالِقُ النُّورَوِ الْظِّلَمُ لَاذَا ٱلْجُوْدِو الْكَوْمِ المَوْنُ لاَيطَاعُ شِنَّهُ فَلَكُمْ مَا اجْوَدُ الْاَجْوَدِينِ اللَّهُ الأكرمين فاأشمكم الشامعين فالبضرالثاطرين الما وَالْسُنْ حَرِينَ مَا أَمَانُ الْحَاتِفِينِ مَا ظَفَ اللَّاحِينَ الوكت المؤميس فاغياث المشتعيث فاعالك الطالبة ماصاحب كُلُّع سِيامُولسَ كُلِّ وَحَدِياً مَلْكُ عَالَى كِلَّ طَهَرَ لِإِيمَا وَلَى كُلِّلْ شَرَىٰ لِإِمَا خَافِظُ كُلِّ صَنَّا لَّهَ إِمَّا واتحما لشينف الكبير مارازى الطفال لصغيرا جابر الْعَظِمُ الكَبِيرِ لَا فَالْتَ كِلَّ اسْبِرِ فَامْغِنِي لَبَّ السَّ الفَيْقِيرِ مَاعِصْمَهُ أَكُمَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالنَّفْ دُبُر فَامِنَ الْعَسَانُوعَلَيْ ويسَبَّرْ فَامْنُ لايَناحُ المِلْ تَعْنَيْدِ رَامَنُ هُوَعَلِي كُلِيْنَ عِي مَالِهُ مَامَنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْعُ حَبِ إِذَا مِنْ هُو بِكُلِّسَى حَبِيرِ فَا مُسْكِلِ إِنَّاجِ لْمَافَالِيَّ الْمُصْبَاحِ يَالْمُاعِثُ الْاَثْوَاحِ لَازَّالْجُوْدِ



الهَوْدِمَا مُحْمِينًا وَبُونُنَ فِي الظَّلْمُ الظَّلْمُ الْعَالِمُ مُوسَّعَ مُوسَ بالكلماك المنعن فنركادم خطيئه ورقع ادراس مَكَانًا عَلِيًّا برَمْكِ إِلْ مَنْ يَجْلُ نُوجًا مِنْ أَلْغَرُفْ مَامِنْ اَهُلُكَ عَادُالْلَافِكَ وَتَمُودَهَا الْفَلْيُ قَوْمَ نَوْجِ مِنْ مَّنْلَ المِّنْ وَكَانُوا هُمُ أَطْنَارُ وَٱطْغَى وَٱلْوُنْفَيَ الموى المن درع على فوم لوط ودمد على فوشعيني المِنَ آتَكُذَا الرهم خَلِيلًا لَا مِن الْحَدَامُوسي كَلِمًا وَ التُخِذَ عُجُلَّا صِّلًا للهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَعَلَيْهُمْ المُعْبَدِ حبيبًا إِنْ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ال مُلَكًّا لا يَبْعَى لاَحَدِمِنْ حَدِي فَاعَنْ ضَرَدَ الْقُرْبَيْنِ عَلَالْمُلُولِيُ الْحَنَابِرةِ مَامِنْ اعْطَى أَلِيْفَ الْحَنَةُ وَرَدَّلِيقً بْنُ نُونِيا لَيْهُمْسَ مَعِنَدُ عُرُبِهِا فَامِنْ دَيْطَ عَلَى فَلْكِيْمِ وَاحْصَ فَرْجُ مِنْ مُالْبُ أَعْدَانَ فَإِمَا مُحْجَمِّنَ يَعْيَى مِنْ ذَكُونًا مِنَ لَذَنِّ وَسَكَنَّ عَنْ مُؤْسَى لِنَقَدَ عَلَا مُزَيِّسُكَّ

زَكِرِتْ إِبِهِي كَامَنْ فَدَى الْمِهِي لَمَ مِلَ الذَّبِجُ بِلِنْ عُ عَظِيمُ المَنْ مَيَلَةُ ثُرُانَ هَا إِلَا وَجَمَلَ ٱللَّفَنَةَ عَلَىٰ فالسلفا فالمرازم المجزائة في حسل الله عليه واله صَلَّعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ وَالْ الْحَيِّدُ وَعَلَّمِ مِنْ الْمُسْلِينَ وَعَلَّمُكِنَا " الْقَرِّيْنِ فَاهِلْطَاعَتِكَ اجْمَعِينَ وَاسْتَلْكَ بِكُلِّمُشُلِدً لِلْهُ عَلَىٰ مُعْمَنَ مِنْ صَالِحَ الْمُعْمَنِ مُعْمَالًا مِنْ مُعْمَالًا مِنْ مُعْمَالًا مِنْ مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمِلًا مُعْمِعًا مُعْمِلًا مُع الْمَالْتُهُ يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا رَحْمِنْ مَا رَحْمَنْ مَا رَحْمْنْ مَا رَحْمْ مِا يَحْمَمُ يارج إذا ألجكلال والإكرام الكانكاد لواعكرام ا ذالكلال فألخ كرام موبه مفئ ترساستلك وبيكل أسرسمينت مه نفسك أفأنزكت ويشي وكناك آواشتنا أرث به في عُلِما لَعَيْدِع نِدَلَةَ وَبَهُ عَاقِداً لَعِيْمِنْ عُنْ لِكَ وَجُنْنِكَ هَا لَرَّحْتُرِمْنَ كِنَا بِكِ وَجَالُوْاتَّ كُلْحِ الأرض مِنْ سَجَة إِذَالُهُ وَالْحِيْ مِلْهُ مِنْ مَعْلِهِ سَنْجَة الْجِيْ مِانْفِرَتْ كَلِمَا نُلِيَّةً إِنَّالِيَّهُ إِنَّالِيَّةُ فِي مِنْ الْمُعَمِّرُ وَحِيمًا مُ

وكَسْتَلْكَ بَاسْمَا يَلْكَ الْجُسْدَةِ الْجَدِّ نَعْنَكَ الْحِكِ اللَّهِ لَعْلَدُ وَلِيِّهُ أَكْ سُمْاءً الْحِسْنَى فَادْعُوهُ فِيا وَقُلْتُ ادْعُونِ اَسْبِعَبُ لَكُرُو فَلْتُ وَاذِ اسْتَكَاكُ عِنَادِي عَنَّافًا يَّةً قَرِيُ الْجَيْدِ عَوْدُ اللَّاعِ الْإِلْمَانِ فَلْيُسْتِقِيدُا لِي وَلْهُوْمَنِوْا بِي لَعَلَّامُ رَشْدُونَ وَفُلْتَ فَاعِبًا دِي الدِّينَ اسْرَفُوا عَلَا نَفْنُ فِي لا نَفْنَطُو المِّن حُرْاللَّهِ إِنَّاللَّهِ يَعْفُولُ لِذِّ وَبِجَمِعًا اللَّهُ هُوالْعَفُولُ الْحِيْمِ الْمَالُكُ باالمح وادعول ارتب وارجوك باستيدى واظع لأمولائ إلحابتي كأوعد لبى وفارد عولك كاأؤت فَأَفْعَلُ إِمْ مَا أَنْكَ أَصُلُهُ لِلْكَرِيدُو ٱلْحَكُ لُسِّهِ رَبِّ إِلْحًا لَمِينَ وصَلَّاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اجْمَعَ مَن برطاجي خود راجؤا انخلاستالى كمراوردة ميشودانتاء الله تعاك مِاللَّهُ الرِّمْزُ الرَّبِي 3/2/2

ٱللَّهُ مُ إِذَ أَسْتَلْكَ بِاسِمَاكَ الْحَرُونُ ٱلْكُنُو الْمِظْمِ الْكُ عَظِمُ الْكُبِّ الْكُلُومُ الْكُلُولِ الْبُرْهَانِ الْحَوَّ ٱلْهُمْنِ الفُدُّ وُسِ الَّذِي هُونُورُ مِنْ نُورُونُورُ مُعَ ٷڔٙڎٷٵڵٷڔٷٷٷؽؙٷڔؙۅٷۮٷڰڂ؋ۏڔڮٷۯ اصّناء به كُلّ طُلْمَ فِو كَدْيْرَ بِهِ كُلّْ جَبّارٍ رَجِي وَلَا فَفُوْمُ بهِ سَمَاءُ وَلاَ قَوْهُ مِهِ إِرْضُ لِمَنْ مِهِ خَوْفٌ كُلِ خَالَقَيْ وَبُطُلْ بِهِ سِنْ وَكُلِّ سِاحٍ وَكَيْنُ كُلِّ كَالَّهِ وَحَسِنَاكُلِّ لطيب وتننئ كُلِلّا إِغ وَتَنْصَلُعُ لِعَظَيْدِهِ ٱلْحِيالُ الْ وَالْبَرُواْلْبَعُ وَتَحْفَظُهُ الْمَلَائِكَ فَتَانْكُمْ بِهِ وَيُحِيْ بدِ إلْفُلْكُ فَلَا مَكُونُ لُلِمَوْجِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَتَذِلَّ إِنَّهِ كُلَّجُتْ إِعنَدِي وَشَيْطَانِ مَنْ يُفُوانُمُ لَتَ الْكُلْرِ وَ الذي مَمَّنتُ بِهِ نِفَسُكَ وَاسْتَوْتَ بِهِ عَاعَ سُكً وَاسْنَقْرَتَ بِهِ عَلِي كُونِي مِنْ اللهُ الْعَظِمُ الْاَعْظَمُ الْعَظَمُ الْاَعْظَمُ ْلَالْقُهُ النَّوْرُالِكُولَ مُنْابِدَبِعَ السَّمْالِيَ وَالْأَرْضِ لَا <u>جَا</u>

كالإل والمحكرام استلك بعراك وحلالك والا وَمِكَانِكُ وَجُنِمَةِ هُورُ وَالِهُ الطَّاهِرِينَ عَلَيْهُ إِلسًّا اَسْتَلْكَ الْخَاوَةِ مِنْ اَنْ تَصْلِكُ عَلَيْ ثُمَّكُ وَالْحُمَالُ وَالْحَمَالُ وَالْحَمَالُ وَالْحَمَالُ أَنْ تُعْنِفُنِي وَوَالِدَى وَالْوُوْنِينِ وَالْمُؤْمِنَاكِ مِنَ التاروصل على مُحَدِّوال مُحَيِّراً لِلْهُمِيْدُ مِيدُ وكانب فالمعالية لمرفالك والمتعلقة المستلل فامن هُوَافَنُ الرَّمِنْ جَبِل الْوَرِبِينِ فَافَعَا لَا لِمَا الْمُعِلْ المَنْ يَجُولُ بَبِنَ الْمُرْءِ وَفَلْبِ لِي مَامِنْ هُوَ بِالْمِنْ لَمُو الْمِنْظُ مِ أَلْاَ عُلَا خَلِينَ لَكِينَ كَيْتُولُهِ شَبْعٌ كَايْرُ فِي أَنَّهُ لِللِّهِ إِنَّ إِنَّا لِكُمَّ لِيكُ لِلْأَعْدُ إِنْ بُالِعَقَايِدِ لْأَلِهُ إِلَّاللَّهُ فِعُلْمُ وَمُنْفَعَىٰ وَضَاءُ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ تعَدَّ عِلْمِهِ مُنْ هُو يَضَاهُ لِاللَّهُ اللَّهُ مَعْ عُلَيْنَهُ وضا الله الله الكرو عليه ومنك في وضاه الله الكرونيد عْلَم وَنْنَافِي صِنَاهُ اللهُ الْأَرْمَعِ عَلَم مُنْنَافِي صِنَاهُ اللهُ الدُّورِ مَعْ عَلَم مُنْنَافِي مِنَاهُ الْخُلُ لِيُّمِونَ عِلْمُ وَمُنْفَعَىٰ مِنْا وَأَلْخُلُ لِيَّدِيعَا عِلْمِهِ مُنْفَعِي مِنْ أَنْ اللَّهِ مَعْ عَلِيرُمْنَ عَلَى مِنْ أَوْلَكُمْ اللَّهِ مَعْ عَلِيرُمْنَ عَلَى مِنْ الْمُسْتَحَا مننهى رضاه سنفان الله متع غليه ومناهى رضا وُ الْحَالُ لِللَّهِ يَحِيمَ عُامِلِهِ عَلَاحِهِ عِلْعَالُهُ وَسُنْعُانَ الله ويجاره مُنسَع لي رضياه في غلب والله البُرُوفَ لَهُ ذَلِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَكِيدُ إِلْكُورُ لِمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أ ٱلْعِلْقِ ٱلْفَكِيمُ لِالْهَ إِلَّاللَّهُ نُولًا لِسَّمَنَّوا فِي السَّبْعُ مَنُونً أكارصنين السبئع ونورالكرش العظيم لااله الكاللة لْهُ لِللَّهُ اللَّهِ عُمْدِهُ فَعُرُوهُ قَدُّ لَكُلِّلَ حَلَّهُ وَمَعَ كُلَّ حَلَّى وَبَعَنَ لَكُلِّلَ حَدِ وَاللَّهُ ٱلْبُرْتَكُبْ بِرَا لا يَخْصُيهِ وَاحَدٌ عَبْرُهُ قَبَالُ كُلَّا حَدِدَمَعُ كُلَّا حَدِولَعُ لَكُلَّ الْحَدِلَّةُ لُكُلًّا لِلَّهُ نَحَيْثًا لَا يَخْصُيهِ عَيْرُهُ قَبُّلُ كُلِّ الْحَدُّ وَمَعَ كُلِّ احْلِينِهُ كُلِّ احْدِوسَيْكًا نَاللَّهِ لَسَبْعًا

لأبخصي عنرة فتلكل كرومع كل حدولعبا كُلَّ احَدُ ٱللَّهُ مِّ إِنِّ اللَّهِ مِلْكُ وَكَعَىٰ بِكِ شَهِيِّلْ فَاشْهَالُ لِمَ أَنَّ قُولُكَ حَقٌّ وَفَعِلَكَ حَقٌّ وَانَّ قَصْاءً لُكُمُّ وَأَنَّ قَلَ رَلْتُمِّ وَانْ رُكُلِكُ مَقُ وَانَّ اوَصِاءَكُ مِنْ وَانَّ رَحْمُنَا عَتَ وَانَّ رَ جُنْكُ كَحَقُّ وَانَّ نَارِكَ حَقَّ وَانَّ فِيامَتَكُحَقُّ وَانَّ فِيامَتَكُحَقُّ وَانَّكُ مُمِينُ الْأَحْيَاءِ وَأَمَّكَ عِنْ يُلْوَلْ وَأَنَّكَ مَا عِثْمُنْ فِ ٱلفِنْوْرُ وَانَّكَ جَامِعُ النَّالِسِ لِبُومْ لارتُ مِن وَ ٱنَّكُ لَا تَخْلُفُ الْمِعْادَ اللَّهُ مَّ إِنَّا اللَّهُ لَكُ وَ كُفِي إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل والأصفياً صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ رَسُولَكَ نَبِيِّ فَأَلَّا وَصِيًّا عَنْ بعُلِدِهِ أَعْمَى فَأَنَّ اللَّيْزَ لِلَّذِي سَرَعْتُ دِبِهِ فَ ٱنَّ ٱلْكِنَابَ الَّذَي لَزُكُ عَلَيْ خُبَّرُ وَسَوْلِكَ صَلْحُ التَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَّلَمَ نُوْرِيَ ٱللَّهُ مَّ مِلْدِّالْسُهُ لِلَّهُ

وَكَفَىٰ اِكِ شَهِيلًا فَاشْهَدُ لِي الْكَ الْنَاكَ الْنَا الْمُنْعُ عَلَيْهُ عَبُّلُ لَكُ الْحُلُ وَمِنْعُ لَكَ أَيْمَ الصَّالِخَاتِ لَا إِلَهُ الْإِ الله عَدُدُما أَحْمَى عُلْمُ وَمُثِلُ مَا أَجْمَى عُلِيهُ هُوَ ميلاءما احضى غليلة وآضنات ما احضى غلثة وَاللَّهُ آكْبُرُ عَلَدُمُا احْضُوعُ لَمُ الْوَصْلِ مَا احْضَا غلِمُهُ وَمِالاَءُمُا اَحْتُى عُلِمُ لُهُ وَاصْعُافَ الْحَصْلِ عِلْمُ لَهُ وَأَكِدُ لِللَّهِ عَدَدَمَا الْحَصْلَى عَلِيْمُ لَا وَمَثِيلُمُا المضي عليه فوميلاء مااحضى غليه فواضعاف مااحضى عِلْمُهُ وَسَنْعَانَ اللهِ عَلَدَ مَا أَجْتُحَامُ اللهِ ومثل ما احضى علمه فوميلاء ما أجضى علمه فوق اصَعْافَ ما احصَىٰ عُلَيْهُ لا إلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اَحْكَبُرُوسَيْلُهَانَ اللهِ وَأَلْحُلُ لِللَّهِ وَيَعَلَيْ وَمَنْا رَكَ اللهُ وَتَعَالَىٰ وَلاَحُولُ وَلاَ فُوهَ اللهِ مِلْ اللهِ وَلاَ مَلْكَ ا وَلاَ مَنْ اللهِ إِلاَّ اللَّهِ عَدَدَ الشَّفَعُ وَالْوِيْرِ وَ

عَدَدُكُلِنانِ قِي لَكِينَانِ التَّأْمَةُ أَيُّ النَّارَكَاتِ صدَفَ اللهُ أَلْعَظُ مِنْ وَصَدَى كَأَلْمُ سَاوْنَ وخفائه الساف التعالية المناتة الماقة المناقة المناقة مالله الرحم التجم الآاللة عُمَا هَلَا اللهُ مِنْ فَنْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مَلْلُهُ خُلُفُهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِيمُ إِحَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَكُلُّ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه سُبْعَالَ اللّهِ بِمَا سَبِّكَهُ بِهِ خَلْفُهُ وَالْخِذُ لِللَّهِ لِمَا حَيْدٌ وَمُزْعَنْهُ وَاللَّهُ ٱلْبِرِيمَا كَبِّرْهِ لِمِعْ شِدْ لَهُ وَمَزْعَنْهُ وَٱلْحُلُ لِلَّهِ عِلْ عَمِلُ بِهِ سَمُوا أَنْهُ وَارْفُ لَهُ وَمَنْ فَهِنَّ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَارْضُنَّهُ وَمَنْ مِن وَلَا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَا مُلَّالُهُ بِوَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَا لَكُنَّهُ وَسُبْعًا الله عا سَبْحَهُ بِهِ مَلْائِكُ فُو اللهُ ٱلْمُرْجُ اللَّهِ عُلِيدًا . Cor

مَلْتَكُنَّهُ وَالْحُلْ لِيِّهِ عِلَا حِمَاهُ بِهِ عَنْ فُولَتُهَ الْبُرْ بَاكِرَةُ بِوَكُنْ مِنْ فَكُلِّ شَيْءً إِخَاطَ بِهِ عَلَيْهُ وَأَلْحُكُلُ يلة باحمانة بويجانة وما فيها ولا اله الآالله با مَلَكُ فُهِ بِحَالَ وَمَافِهَا وَاللَّهُ احْتَهِ بِمَاكِمُ فَهُمُ به في ان وما فها وألح ل لله عاحم ل برالا خرة والدنيا وَمَا فِهِ إِلَا لِهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ عِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَمَافِهِ إِمَا وَاللَّهُ ٱلَّهِ ثُمِّ إِكْبُرٌ ، بُوْلِا خِرَةُ وَاللَّهُ نَا وَمَا مِهِ مِا وَسُنْ عَالَ اللهِ عِلَا سَتِحَهُ بِرُا لاَحُوْهُ وَاللَّهُ فِيا وَمَا فِهِ مِا وَأَلْحُلُ لِلْهِ مِنْلِغَ رِضَا أُوزَنَهُ عَسْتِهِ وَ مُنْتَعَىٰ حِنَاهُ وَمَا لَا يَعِنْ لِلْهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُمَنَ لَعَرَضًا وزية غرشه وأمنكم وعناه ومالاتع للوسيط الله مَبْلغ رضِاهُ وَزِيَهُ عَ شِيهِ وَنُنْفَعَى رِضِاهُ وَا لاَيمْ لِلْهُ وَلَكُولُ لِيِّهِ قِبْلُ كُلِّ شَيَّ وَمَعَ كُلِّ شَيْخُ وَعَدَ كِيِّ شَيْعُ وَسُنِيْ إِنَّ اللهِ قِبُلِ كُلِّ لِسَمَّ وَمَعَ

كاشي وعلا كلشي والحرابيه علا المرواس المروم لأعبير وناره والله المرعد المانيرواسا تبرو فراد عنيا وفاره ولا اله الاالله علا الله والشام وملاء منذروناره والحك لله خلالا يحتى بعلة ولا يفوة ولا بخيال المنان لله تسبيعالا بحضي بعرك ولا بقوة ولا بحيا في الله كَرْتِكِيْرًا لا يُحْصُّلِهِ لَهِ وَلا يَعْوَةً وَلا يَحِيثًا وَأَخْذَ لِللَّهِ عَلَجَ الْجُوْمِ وَالْمِياهِ وَالْأَشْعِ إِرَوالشَّيْوُ لِالله [لاالله عَلَا الْغِوْمِ وَلَلِياهِ وَالْمُ نَشِحَارِ وَالشَّعُ وَلَكُلُ سِمِعَكُ الْجَصْحَالُو عَلَى التَّاحِ أَلِحِ وَالْأَيْسَ اللَّهُ ٱلَّذُوعَالَةُ اللَّهُ ٱلَّذُعِلَةُ الْحَصٰى النَّوْى الْتُراكِ الْحِرِّةِ وَأَكْرُنْهِ وَسِيْمُ إِنَ اللَّهُ عَلَى الْكَصْحَ النَّوَى والنَّرْاجِ أَلِحٌ جَالُمُ فِي وَأَلِحَ وَالْمُ فِي وَأَلِحَ وَالنَّمْ مِمَّالًا لْكُوْنُ مُعِنَّا لِمُ الْمُعْلِمُ فِي الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لأيكون بَعْنَكُهُ فِي عِلْمِهِ فَعَالِم الْجَالَةُ أَكَثْرُتَكُمْ بِبَالْا بكون بعثان فوغله تكثير وسنفان الله تنبعًا 3



الرَّبُّ الْكِ رَيْمِ فِي اللَّهُ الْمُنْ يِنْ أَلْمُ عِنْ الْمُعِيدُ فَا الْمُعِيدُ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعِلَيْمُ السَّهُ أَكِيًّا نُ الْمَتَّانُ مَا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمَتَا مُحْ لْمَاللَّهُ الْعَظِيمُ الْكِرِيرُ مَا اللَّهُ اللَّطِيفُ أَنْحَيْرُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّمْ الللللَّا الللَّهُ ا الْعَظِيمُ أَنْجَلِهِ لَا لَا لَنَّهُ الْعَوْيُ الْمَالِدُ إِلَا اللَّهُ الْعَيْدِ الحُيميان الله ألف رب المحدث الته ألعب ين الْجَكِيْمُ اللَّهُ أَلْجَلِيْمُ الْكَرِيْمُ اللَّهُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ ما الله العَفْوْر الشَّكُورُ ما الله الرَّاضِ بِاللَّهِ مِنْ طْاللَّهُ السَّالِمْ لِلْعَبِيلِ اللَّهُ الْمُعْطِلِ الجَرِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْغَافِرُ لِلدَّبُ الْعَظِيمِ مَا اللَّهُ الْفَعَالَ لِمَا بِرُدِيدُ عْاللَّهُ أَلِيكُ إِنْ الْمُعْدَدُ إِلَا لَهُ الْكِهِ مِنْ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْعَظِيمُ الْمُعَظِّمُ فِي اللَّهُ الْعِيلِ اللَّهُ الْعِلْمُ النَّعَلَا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الرَّفِيحُ الْفُنْدُ وسُ ما اللهُ الْعَظْيُمُ الْأَعْظَمُ الْمَعْظَمُ اللَّهُ القَائِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَادِ وَالْقَالِدُ وَالْقَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْقَيْلِ الله المعان إلله الواعِدُ الْحَدَمُ الله الله الله الله العَدُ

الصَّمَ لَمَا اللَّهُ الْفَابِضِ الْمَاسِطُ لِمَا اللَّهُ الْحَالِقِ الرَّايِّ فْاللَّهُ ٱلْبَاعِثُ أَوْارِثُ فَا اللَّهُ اللَّهُ مُ النَّفَظِ اللَّهُ اللَّهُ مُ النَّفَظَّ الْحَاللة الْمُحْدِقُ الْمُحْدِيلُ فِي اللَّهُ الطَّالِكِ الْمُدْرِكُ مِا اللَّهُ مَكَّ اللَّهُ مُتَّكَّا الرَّاعِبِينَ مْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُحْسِنِينَ مْ اللَّهُ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ مْ السَّفْعِينَاتَ المنفسرة المُنتَعَيْثِينَ ما اللهُ مُعْطِى السَّامِّلِينَ مَا اللهُ المُنْكِينَ عَنْ المَهُوْمِينَ الْمَاللَّهُ الْمُفَدِّجُ عِنْ الْمَحْكِ واللَّهِ بْلَاللَّهُ ٱلمُفْرِدُ الْكُرْبُ ٱلْعَظِيمِ لِمَاللَّهُ النَّوْرُمُنْكِ النُّورُ بِاللَّهُ الْحِينَ يُرْمِنْ عِنْدِكَ أَنْحِيرُ مَا رَخْمُ إِلْسُمُلُكَ باستفاءك النالغة ألمثكنة لاكته فارتمن استملك باستماءك الجرزة ألحكته اللها وَهُمْ أَسْتَهُ لِلَّهِ مِا مِنْ مُا وَالرَّضِيَّةِ الرَّفِيمَةِ الرَّفِيمَةِ الشَّرَيفية ولا الله لا رَجُمْنُ اسْعَلْكَ عَلَيْهَ إِلَّا لَكُنْ فَتَ الكنونف التامة أنجز بلونا الله الانتفار فلنا

بأسْمانك بما هُوَرضِيّ لَكَ اللّهُ اللّه الله المراحل ا اسْعَنْلُكَ أَنْ نُصَلِحٌ عَلِيْ خُرُّ وَالِ يُحَرِّ وَبَلَ كُلِّمَةً وَمَعَ كُلُّ شَيُّ عَدَدُ كُلِّ شَيْعَ صِيلُوَّةً لايَقَوْى عَلِا حِصاً مُها الله انت عَدَد كُلُّ شَيْعٌ وَيَعِدُ وَمَا احضاه كالكواخاط بوغلاك وأن تفعل مْاانْتَ اهْ لْهُ لَامَاأَنَا آهُ لَهُ وَاسْتَلْكَ مُوالِّحِي للثُّنْا وَأَكْفِرُ وَانْشَاءَ اللهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ خَيْرِ خلقه وخِبرَتِيرُهُ رَسِيدُ المُسْلِينَ وَالِهِ وَسَلَّمَ دعاً مُعَالِبِينَ فِي إِلَيْتِهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الْحُكُ لِيلِهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَصِيِّلَ اللَّهُ عَلَاطِيَّ الْمُعْتَلِمُ خِيرَين عَبْدِ اللَّهُ يُن عَبْدُ الْطُّلِبُ النَّبْعَ لَا الْعَالِيٰ الرَّانِينَ ٱللَّهُ مِنْ فَعَضَّ مُحَلَّكُ مِسْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بالدسك والمح عود والمنهل الشؤود والحؤين المؤرود الله مقاك محكرا ملكي لله عليه والد الُوسِبَلَةُ وَالرَّفْءَةُ وَالْفَضِيَلَةُ وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ محبنه وتفالعلتين درجنه وفالمفتربين كَرْامَنَهُ ٱللَّهُ مُ اعْطِحُ الصَّالُوانُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ مِرْكِلِ كَرَامُهِ اَفْضَلَ لِلْكَ ٱلكَرَامَةِ وَمَنْ كُلُّ نَعْبُم اوْسَعَ ذَالِكَ النَّحْبِي وَمِنْ كُلِّعَظَاءِ أَجُلَّ ذلكُ العَظاءِ وَمِن كُلِ يَنْ إِنْ عُرَدُ لِكَ الْمِيْرِ وَمِن كُلِّ قِسْمِ أَوْفَرُ ذَالِكَ الْقِسْمِ حَتَى لَا لَكُوْنَ اَحَلَّمِنْ خَلْقِ لِكَ أَقْرُبَ مِنْ لَهُ جَعْلِيًّا وَلَا أَدُونَكُمَ مِنْهُ عِنْلَاكَ وَكُرَّاوَمَنْ لِهُ وَلا أَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا آفْرُ وَسَبِلَةً مُنْ مُحْ مَلَّا صَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَالدِامِلْ الْحَبْرُ وَقَائِلِهِ وَاللَّالَّا البنه وَالْبَرَكَهِ عَلِجَهِيمُ لِعِبَادِ وَٱلْبِيلَادِ وَرَحْمَهُ لُلِعَالِمِينَ ٱللَّهُ عَمَا أَجْمَعُ مَبَيْنَنَا وَبَابُنَ مُحَلِّي وَالْحِجَّالِ صَلُوانُكَ عَلَيْنه وَالْهِ فِي رَدُ الْعَيْشِ فَرَدُ الْعَيْثِ فَرَدُ الْعَيْثِ

وقرا النعثمة وشهوة الأنفير ومنحالتهاك نِعِ اللَّهُ الْ وَرَخَاءَ الْفَضِيلَةِ وَشَهُ وُوالظَّالْبِينَةِ وسودوالكرامة وفق العين ونضره النعيج مَّامِ النِعْمَةِ وَهِجَةٍ لِانْشْنِيةُ بَعِجًانِ الْلَّانَيْنَا نَشْهَالْ أَنَّهُ فَذَيْ لِمَعْ الرِّسْ اللَّهُ وَادَّى الْمَا نَهُ وَ النصيحة والمجتقد للأستة وادني عجنيك وأخنفك وحاهك فيسلك وعبدك حتى آناه أليت بن في الله عليه والمالطينين ٱللَّهُ حَرَبَّ الْبَلَدِ أَلِحَ لِم وَرَبَّ الرَّكِنُ وَالْمَثْلِم ورَجَ الشُّورُ الخاج وَرَجَ الْجِلِّ وَالْخَارِم بَلِّغُ دُوحَ عُمَّا لِللهُ عَلَيْهُ وَالْمِعَنَّ السَّلامُ ٱللَّهُ مُ صَلِّعَلِمُلَّا ثَكِيَٰكَ الْمُعْرَّبِينَ وَعَلَىٰ اَبْيْنِاءِكَ ورسلك المنهين وصلع علاالحفظذ الكرام الكانبين وعَلاا هَيْل طاعينات مِن اهْ التَمني

و ي ا



السبع أفل الارصبين السبع من المومن براجم عين وَجْنِ عَالَمْ عَلِيِّ إِنْ إِلْتُقَالَى عِلْكُبْ عِي السَّالِيَالِيِّ الله مُ ذاحِي لَلنْ وَاتِ وَذَاعِ أَلْمُوكَانِ وَ جابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَهُ الشَّقِيَّا وَسَعَيدهِا اِجْعَلْ شَرْآهِ عَلَوْا يْكَ وَنُوْامِي رَكَايُلُ عَلَا عُمَّدُ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ أَنْمَا يَمِلْ اسَبَقَ الْفَايِح لَيَاانْغُنَاقُ وَالْمُعْيِلِنَ الْحَقَّ الْكِقِّ وَاللَّافِيخِيثُنَّا الأناطيل والتزامغ صؤلاك الأضالي لتحما هُمِّلُ فَاضْطَلَعُ قَائِمًا إِلْمِ لِكَ مُسْتَوْقِرًا فِمَ وَاللَّهُ عَبُرْنَاكِلِ عَنْ قُدُم وَلا وَاهِ فِي عَنْ وَاعِيًّا لِوَحْيَكَ حَانِظُالِعَهُ لِهِ لَكُمَا ضِبًا عَلِيْ فَا إِذَا مُرْكَ مَيًّا اورى تبس ألف إيرة اصّاء الطّرين للخابط وَهُ لِيَتُ بِهِ أَلْفُلُونُ بَعِنْدُ خَوْضَالِ الْفِتْنَ أثلالم وآفام بموضف فيالأغلام وتبيران لأحكل هُوَامِينُاكَالْمَامُونُ وَخَارِنُ عِلْمِكَ الْهَوْدُونِ فِ شْهَيْدِكَ ، وَمُ الدِّينِ وَبَعَيْثُكَ بُالْحِقِ وَرَسُولُكَ الْيُ الْحُلِفُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا يُحِلِّلُ اللَّهُ الْحِرْدُ مُضَاعَفًا نِ الْحَيْرِ مِنْ فَضَلِكَ ٱللَّهُ مَا عُلَا عُلَا بْنِيا وَالْبَانِينَ بْنِيا ءُهُ وَاحْكِرُمُ لَدَيْكُ مَنْزِلُهُ \* وَاتْخِهُ لَهُ نُوْزَةُ وَاجْرُهِ مِنْ الْبِعَا ثِلَكَ لَهُ مُعَنَّوْلَ واحقالة الشَّهَادَة وَمَرْضِيِّ لَكَتَالَةُ ذِلْمَنْظِقِ عَدْلِ وَطَلَيْهُ فَصْلِ ٱللَّهُ مَا الْجُمْعُ بَنْيَا وَبَيْنَهُ فِي مِرْدُ الْعَيْشِ وقرادالنع مة ومنق الشهوات واهوا عاللذاك ورخاء الرعة ومننع الظانينة وتحف الكرامة ومزوع المعالية المتالية التخبر عالى المناه والحالة عل آءًا الله م ايد استعُلاف منتلك الميك المنتكبين وأببغى ليئك الميغ آءالب آيش لفقيروا تفتر كالكا تَضَرُّعَ الصِّعِيفِ الصِّرِوالبُّهِلُ الرُّباكَ ابْهَالَ 35

0

الْمُذَنِّدُ لِلدَّلِيلِ وَاسْتَمْلانَ صَنَّلَهُ مَزْخَتُعَتْ لَكُ نفشله وعنقر لك وجهه وخضعت التفاصيفه وَلَهُمَكَ الِيَاكَ مُوعَهُ وَفَاضَتُ لِيُلِكَ عُنْهُ وَ اعُنَوَ الِيَاكَ بِخَطِيثَنَ وَصَلَّكَ عَنْهُمِ لِكُهُ وانقطعت عنه حجته في فحر فعر فعر والمجتمير عَلَيْكَ وَبَحِقِيكِ ٱلْعَظِيعِ لَيُهِمُ أَنْ تَضِيِّكُ عَلَيْهُمْ كَمْ النَّ اهَ لَهُ وَانْ تَصْلِ عَلَى نَبِيكُ الْ نَبِيّلِكَ وَأَنْ تَغُطِيبَى أَنْضَلَمْ الْعُطَنَيْ السَّالَّلِينَ مزعباج ك ألماضين مِنَ الْوَمِنين وَافْضَلَهُما تعفي ألبابين مزالمؤمني ين وافضك كالتعظم مَا تَحْنُ لُفُهُ مِنَ وَلَيْهَا ثِلْكَ لِلْإِنَّ اللَّهِ مِنْ مُرَّتُ حَجَلْتَ لَهُ خَيْرً الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ فَالْكِيْمِ الدَّيْرِ الدُّنْيَا وَلاَخِرَةِ فَالْكِيْمُ الْمُ كريرواعطن فمغلب فالمنفق مُامِصَافِن دُنوْبِي وَانْ تَعَفِّيمِي بِهَا بِعِي

pti 6

عُمْوي وَانْ نَوْذُ فِنِي أَنْجُ وَالْعُمْرَة فِعَامِي هُنْ ال مُتَقَبِّلًا مَبْرُودًا خَالِصًا لِوَجْمِكَ ٱلْكَدِيمِ وَانْ نْرُنْقِيْبِ إِلَا مُنَا اَبْقَيْتَنَى فَإِكْرُيْمِ فَإِلَى مُرْفَاكِ وَمُرْفَاكِ وَمُرْفَاكِ وَمُ الِفِبْنِي مَوْنَةُ نَقَبْلِي وَالْفِنْنِي مَوْنَهُ عَيْالِهَا لِفَيْدِ مؤنة خلفك واكفيني شرضقة العرب والعج وَالْفِيْنِي شَرَفْ عَنْهُ أَلِحِنْ وَأَكَّا نُونِ وَالْفِيْنِي صَرَّ كُلَّذَانَّةِ رَبِّ الْحِنْنِياصِينِهٰ النَّارَبِّ عَلَى صِراطٍ مِنْهُمْ وَبَرْعِ عَالَمْهُ وَلِيلِهُ إِلاَسْتِكَانِهُ وَلِللَّهِ فَعَل عَنْ عَنْكُمْ الْمُنْكُلُّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِسْتَالُ عَلَي لِأَ مِنْ كِثِيرِمَعَ أَنَّ فَعُرْجِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اليُكُ عَظِيمٌ وَغِنَا لَكَ عَنْ لُو مَدَّدٌ وَهُوعَيْد كِيْدٌ الْ وَهُوعَكَ النَّا عَنْ وَلَا يَكِمْ اللَّهُ مَّ إِنَّ عَفُولُكُعَنْ دُنْ وَكُنَّا وُزُلَّا عَرْجُطِيَّتَ وَصَنْعَا عَعْظُم مُرْجُي بِمِا كَانَ مِنْ حَظَامِ وَعَدْيَ الْمُعْمِينِ حَانُ الشَّعَلِكَ مَا لا اَسْتَوْجِهُ مَنْكَ النَّهِ

رَزَقَتْبَنَى مِنْ قَدُرَ يَاكِ وَرَهُمَّتِكَ وَارْمَنِي مِنْ فُذُرَ لُكِ وَعَ فَهُ بَيْ مِنْ إِجْابِيَاكَ فَصِرْنُ ادْعُوكَ أمِنًا وَاسْتَالُكَ مُسْتَالِنًا لِأَخَاتَفَا وَلَا وَجِلِاً مُلِلاً عَلَيْكَ فِهَا قُصَلُتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ اَبْطَاعَبِي عِبَيْثُ فِي هَالِي عَلَيْكَ وَلَعُ لَ اللَّهِ ابطاعني مُوخَوْر لِمُلمِك بِعَافِي الْمُؤْمُود فكذار موث كالصبر على عند لم منك عُكِّ يَارَبِ انْكَ لَدُعُونِ فَانْ كُي عَنْكَ وَتَعْبُ فَ الِيِّفَاتَبَعْضُ الْيَكَ وَتَتُودُّ ذُالِيٌّ فَلَااقَتِكُ عَلَى الله مُنكُ كُانَ لِي النَّطُولُ عَلَيْكَ ثُمُّ لَا يَمْنَعُنَّا ذَالِكِ مِزَالنَّعَظَّفِ عَلَيَّوَ الرَّحَذِلِي وَالْمُعَظِّفِ الَيُّ فَارْحَمْعَتْ لَكُ الْخَاطِي فُلْانَ بْنَ فُلْانَ مِ وَجُلْ عَلَيْ بِفِضُلِكَ إِنَّاكَ مَوْ إِذْ كُورِيرُ دُغَانَهُ عَلَيْكِ لَا يَعْظُمُ عَلِي اللَّهِ الْمُنْفِظُمُ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ٱللَّهُ مِّ النَّكُ النَّلُ الْإِينِينَ لِإِثْلِيا لِمُكَا يَكُ فَعُمْ بألكفِا يَةِ لُلِمْتُوكِلِينَ عَلَيْكَ ثُنَّا هِيُدهُمْ فِي سَلَا يَرْهِبُ وَتَطَلِعُ عَلَيْنَ فِي ضَمَا يَرْهِمُ وَتَعَالُمُ مَنْكُغَ جَنَّا لِرُّهِمْ فَاسْمُ ارْهُنْمُ لَكَ مَكْشُونَهُ وَعَنْ لُونِهُمُ النِّكَ مَلْهُووَنَهُ إِنْ اَوْمُشَمُّهُمُ الْغُنْرَيْةُ النَّهُمْ وْكُولُوكُولُونُ صُلِّبُ عَلِيْهِ مِ الْمَناآثِ لِكَا وَالْكِ الْأَسْتِ عَادَةِ مِكِ عُلِمًا أِنَّ ازَمَّةً أَكُمْ مُؤْرِبِيلِ لَا وَمَصَادِرَهَا عَزْقَضَا لَكُ اللَّهُ مَّ فَانْ فِيَهَنْ عَزْمَتُ لِكُ أوْعَمَيْنَ عَنْ طَلِبَتِي فَدُلِّنِي عَلَىٰ مَصَالِحِي وَحَنُ لُنْ بِقِيلِهُ لِلْ مَرْاسِيْدِي فَلَيْسُ دُلْكِ بنِ كَرُونَ هِلَا يَنِكَ وَلَابِبُلاعِ مِنْ كَفِا أَالِكَ الله مُ الحيم المن عَلَاعَ عَوْلَ وَلا يَحْمُم الني عَلَاعَدُ لِكَ ٱللَّهُ مَرَايِّكَ فَلْكَ خِعِثَكِمَ

كِنَا إِلَى الْمُنْ لِ عَلِيْنِينِكَ الْمُسْكِلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالِهِ وَقُولُكُ أَبِحُقٌّ كَانُوا فَلَيَالُامِنَ اللَّيْ لِمُ الْفِيْحُونَ وَبُالِلاَسْفَارِهُمْ يَسْتَعَفِّرُونَ وَأَنَا اَسْتَنغِ غُرُكَ وَأَتَوْنُ الِثَياكَ وَتُعْلَثَ تَمْ ارَكُ وَلَعْ النِّتَ ثُمَّ الْفَصِوْ الرِّن حَيْثُ أَفَا صَرَالنَّاسُ وَاسْتِ عَفِوْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَجُمْ وَاتَ استنغف إكراتون الناك وفلك شبارك وَنَعُنَا لَيْنَ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِ تِبِنَ فَالْقَانِيمُ وَالْمُفْتِ عِبَنَ وَالْمُسْتِمَعْفِرِينَ بْالِلَّاسِجَارِ وَاتَ استغفرك واتوك إلكاء فلك تباركت فاجنة وَتَعَالِيْكَ وَالَّذِينَ ازْانَعَ لَوْ الْوَظَلُو الْفَشْكُمْ ذَكُرُوااللهُ فاَسْتَغْفَرُا لِذُنْوُلِهِ وَمَنْ يَعْفِرُ لِلذُّنْوْكِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِيرُ وْاعَلِمْافَعَا وْاقْعَالُوْا وَهُ مُ يَعْلَمُ نَ وَأَمَا السَّيْعَ فَوْلُكُ وَا تَوْبُنَا لِنَاكَ

0

وَثُلْتُ مَنْ اللَّهُ وَتَعَالَمُنَّ فَاعْفُعُنَّهُ مُ استنغفرك وتشاوره ثم فأككفوا كأفرافياعب فَنُوتُ لَ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يَحِيدُ الْمُؤَكِّلِينَ وأنااستنغف كاتوث النك وفكت تناكث وَتَعْالَيْتَ وَلُوْالصِّ ثِم إِذْ طُلَّا وَانْفُتْهُ مُ إِذْ طُلَّا وَانْفُتُهُ مُعْافِلًا فَاسْتَغَفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغَفَّرُ لَمْ الرَّسُولُ لَوْ عَلَّ اللهُ تَوْالًا رَجِيمًا وَأَنَا اسْتَغَفِّمُ إِنَّ وَانُورِ فِ النك وفلت متاركث وتعاليث ومن عثل سُوِّعًا وَيُطْلِرُهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِياللَّهُ عَنَّعُوْرًا رَحِبِمًا وَٱنْااسْتَعَغِيْرُكَ وَاتَوْثُ الْمِثَكَ وَقُلْتُ مَّا اِرَكْ وَتَعَالِينَا أَفَلَا مَوْبُونَ الْحَ الله وليتغفر ونه والله عفور حم وات استنغ فالمتكوانون النكائ وفلات تشاركك وَتَعْالِيَكَ وَمَاكُانَ اللَّهُ لِيُعَدِّدُ جَمْ وَانْتَ فِهَامِمُ

وَمَاكُانَ اللهُ مَعْتَاتِي مَثْمُ وَهُمْ لِيَسْتَغَفِّعُ فِي نَ وَأَنَّا استغفالك والؤن النكك وفلت تنادكت وتعاليت المستغفرة أولالت تغفرهم ازْلْتُ عَفِرْكُ يُرْبَعِينَ حَرَّةٌ فَلَنْ نَعِيْ فَإِللّهُ كُمْ وَلَنَا اَسْتَغَفِّرُكَ وَاتُونْ إِلِيَّكَ وَفُلْكَ إِلَّكُ وَتَعَلَّالَيْتَ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْبَيْنَ الْمَنْوُامَعَهُ أَنْ لَيَسْتَغَفُّو إِلْلِمُنْ كَانَ وَلَوْكَا نُوْا اوْلِي قُرْجُ ا مِنْ بَعْدِ مْاتَبَيِّنَ كُلْمُ أَنَّهُمْ الْمُعْالِ أَلْحِيمِ وَأَنَا اسْتَعَفَيْ لِكَ وَانَوْثُ الِيُكَاتَ وَفُلْكَ تَبَالِكُ وتعاليت وماكان اسفغفاز ابرهم لأبيه والأعن موعدة وعدها أماه واك مُسْتَنْفَفِرْكَ وَاتُوْلِ النَّاكَ وَفُلْكَ مَنْ ارَكْتُ تَعَالَيْنَ وَانِ اسْتَعْفِرُ لِا رَبَّكُمْ ثُرَّتُوْبُوا إِلْيَهِ يُرْتِعَا مُنتَاعًا حَسَّا إِلَّى الْجِلْ مُسَمِّقً وَبُونَتِ

كَلَّ بِي فَضُولِ فَضُلَّهُ وَأَنَا اسْتَغَفِّرُكَ وَاتُوكُ الْمُنْ كُنَّ مُنْ اللَّهُ وَمُعْالِمُنْ وَمُعَالِمُنْ وَمُعَالِمُنْ وَمُعَالِمُنْ وَمُعَالِمُنْ وَ انِ اسْتَنغُفْرُوارَ بَكُوْتُهُ تَوْبُواالِيَّهِ بِرُسْيِ السَّمُّأَ عَلَيْكُمْ مُدْ الرَّا وَبَرِدْ كُرْقُونَا اللَّهُ الْحَاقَةُ عُكُرُولًا اللَّهُ لَوَّا مجرمين وأناات تغفرك واتوث النك وفلت مَّارَكُ وَلَعَالَيْتُ هُوانْشًا كُوْنُ الْأَرْضِ وأستعركم فبفافات عفروه فترتو واالك النَّ دُجَّةُ مَن عِنْ وَأَنَا اسْتَغَفِّرُكُ وَانَوْدُ الِنُكِ وَقُلْتَ مُنَارَكُ وَتَعَالَيْتَ وَاسْتَغَفِرُا رَّتِكُونَمُ وَنُوالِكِهِ إِنَّ رَّجِ رَجِّمُ وَدُودُ وَاسَا استعفي لك والوال الماك وفلت سارك تَعْلَالِيْتُ وَاسْتَعْفِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ النَّكِ النَّالَةِ اللَّهِ النَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْخَاطِئِينَ وَأَنَّا السَّتَغَغُرُكُ وَاتَوْنُ لِيَاعِثُ فَلْتُ تَبْارَكُتُ وَمَعْنَالَيْتَ مَا أَمَانَا اسْتَعْفِرْكُنَّا

ذنوك أفاكت خلطين وأماات تغفرك والؤ النك وثُلثُ تَبُارَكَ وَتَعَالِينَ سَوْوَاسَتُعَفَّوْ لكُرْزِجِ اللهُ هُوالْعَ عُورالدِّحَهُ وَأَنَا اسْتَغَفِّرُكَ والة ف النَّاكَ وَفُلْتَ مَّالَ كُنُّ وَتَعَالَيْكَ فَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَنْ يُومْنُوا الْذَخَامُ مُمْ الْفُلْلِي وَ بَسْتَغَغُولُوبَهِمْ مُ وَأَنَا اسْتَغَغُوكُ وَآنَوْ لِلْبَاكُ وَقُلْكُ مِّنا رَكُ وَتَعَالَيْكَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَكَاسْتَنَعْفِرْلَكَ رَبِّى انَّهُ كَانَ دِحَفِيًّا وَإِنَّا استغفي والوث الناع وقلت تساركت وَتَعَلَّا لِيْتَ فَأَذَنَ لِزَ شِيْتُ مِنْ مُرْوَالْتَ عَفِين لَهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَعُوْرُ رَجُّمْ وَأَنَا النَّهُ عَغُولًا وَ اتَوْبُ الِنَكَ وَقُلْكَ مَنَا رَكِكَ وَتَعَالِكَ فَالْكَ فَالْكَ فَا فَعُ لَوْتُسْتَعِعُلُوْنَ بِالسَّبَّةُ فَتُوالُكُ مَنْ وَالْحَسَنَةُ لُولًا المُتَعَفِّعُ فِي اللهُ لِمَا اللهُ لَ

(2F)

استعفي كاتواليك وفلك فالمكارك والمستعفي الكاك والمستعفي المالية تَعَالَيْكَ وَظَنَّ ذَاوْدَاتَّمَا فَنَتَّاهُ فَاسْتَغَفَّى وَتُهُ وُجُرُوا كِعًا وَأَنابَ وَأَناابَ عَنَا السَّتَعَفِّي إِلَّا وَاتَوْنُهُ الينك وقلك شاركك وتعاليك الذن فجلو العرش ومن حوله يستون كارته م وتوفيو به وكيت عَفِرُه ك للَّذِين المنواواناات تعَفْرُك وَالْوَيْنَ النَّكَ وَقُلْتَ مَنَا رَكْتُ وَقَعْ النَّكَ وَاصْبُر اتَّ وَعُدَالِتُّهِ حَقُّ وأَسْتَغُفُرُ لِنَ نِيْكُ مِبِعَدُ مِحَدُ وتُبكِ بِالْعِشِّةِ فِهُ الْمُبْحِارِ وَأَنَا اسْنَعْفِلْكَ وانون النك وقلت شاركت وتعاليت عابو اليُّه وَاسْتَغَفِّرُهُ وَإِنَّا اسْتَغَفِّرُكُ وَاتَّوْكِ النك وَقُلْتُ مَنْ ارْكُ وَمَنْ النِّيَّ النِّيِّ النِّيِّ وَمَنْ النِّيِّ النَّبِيِّوْنَ بِحَلِيْتِهِمْ وَكَسْتَنْغُفُونَ لِنُ فَإِلَّا لَانْفِيلَ لَالْتِ الله هُوَالْعَعَوْرُ الرَّهِمْ وَأَنَا اسْتَعَفَعُ لِكَ وَاتُولِ

0

الْيُكَ وَقُلْتَ شَارَكَ وَقَعْالَتَ فَاعْلَاأَتُهُ لَاالَهُ وَاللَّهُ لَذَا لِمُقَلِّكُ وَمَنْ لَكُوانَا اسْتَغَفُّ إِنَّ وَأَنُونُ لِكُنَّا عَقُلْكُ تَمَّا رَكُ وَيُعَالِثَكَ مَعْوَلًا لَكَ أَلْخُلُفُوْنَ مِنْ الْأَكْوَابِ شَغَلَنْنَا آمُوالْنَا وَ اَهُ لُوْ نَافَاتُ تَعَقِّرُ لُنَاوَ أَنَا اَسْتَغَفِّرُكُ وَاتَوْكُ النِّكَ وَفُلْكَ مَنْ الْكُنَّ وَتَعْنَا لَيْتَ حُوِّ الْمُوْمِنُوا بالله وعنك الأقول ابرهم لأبيه لأستغفن لك وما امْلكِ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعُ رَبُّنا عَلَيْكَ نُوكُّلُنَّا وَالِيُّكَ الْمُبْنَا وَالِّيْكَ ٱلْصَيْحِ أَلَالَسْتَغِيمُ لَا السَّيْخِيمُ لَا السَّتَغِيمُ وَٱنْوْنِ النَّكَ وَقُلْكَ مُنَّا رَكِنَّ وَفَعَالَيْكَ وَلَا تعصبنك في مَعْرُونِ قَبَالِعُهُنَّ وَاسْتَغَفَّا مِنْ الله إنَّ الله عَفُور مِنْ وَأَنَّا السَّنْغُفِر كَوْ وَأَنَّو لِهُ وَأَنَّو لِهُ وَأَنَّو لِهُ وَأَنَّو لِهُ النيك وغلث تنبارك ونعاليت واذا وبالهثم

(28)

تَعَالُواليَتَ عَفْدُ لِكُورُ سُولُ الله لَوْوَالوَّهُ مِهُ وَأَتُونِ إِلَيْكَ وَقُلْتَ سَالِكَتْ وَلَعْنَا لَيْنَ سَوْلَهُ مَعْفَىٰ لَوْ الْمِلْ الْمُسْتَعْفِظُمُ لَا مُنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ يغنف الله لم مُوانا استغفرك واتوث الناك وقلت سناركت ونعاليت واستغفر وارتبكره نَّهُ كَانَ عَقَّالًا وَانَا ٱسْتَغَيُّ إِنَّ وَاتَّوْنِ الْمُنَّاكَ وَقُلْتُ سَارِكْتُ وَلَعَالَتُ هُوَخَرُوا غَظْما جُوا فأنوك النك وفلت شاركك وتعاليك فبيع وَيَكِ السَّغَفِي الْبِكَانَ تِوْأَيْلُوا مَا الْمُ وعلياته ويالبالحب والخيشام والعادان ٱللَّهُ مَانِّدُ بُوجِي وَانْ كَانْ فَطْيِعِةٌ فَاقْعَالَتُ بطِاقَطِهِعَةُ وَلَا أَوْلُ لَكَ الْعُنْ الْمُنْ الْمُودُ عِيا

رات الأنشار الأوراد المارة الم

عليٰ علا

عُلَمْ فُونُ خَلِيٌّ فَكَالَسْنِيُّ الوَّيْهُ لِلْأَعْلَا مُضِعْفِ وَقَدْ يَمْنُ كَاطُلُبُ عَفُولَتَ وَوَسَلِظِ لِنَكَ كَمُلْكَ فَصِلَ عَلَيْ مُعَيِّدُوالِ مُعَيِّدُ وَاحْدِمْ مِعَ غَفِرُ لِكَ الأرثم الراحمين ليسيصد الربكوالع غو فكانز وعاليه المائدة الأستيعفا برايشا ٱللَّهُ مِّرَاجِ السَّغُغُولُ لَكُلِّ ذَنُهُ مِحْتُ عَلَيْكَ في وعلى إل إخرع مي بجبيع د نواع الأولا الذي عُدُفِاوَخَظَانَهُا قَلِيلًا وَكَثِيرِهُا دَفِيفِا وَ جليلها قديمها وحدشها سترها وعلانينها جميع ما أنامُنْ فِي فُو كَاتُونُ إِلَيْكَ وَاسْتَلْكَ انْ تصلي علا عجر وال محل وان تعفي المجمع المُصَيْتَ مِنْ مَظَالِمُ أَلِعِبْ إِدِفْتِكِي فَانِّ لَعِبْ الدِكُ عَلَيْحُ عُوقًا وَٱنَا مُنْ لَكُنَّ بِهَا تَعَفِرُهُمَا لِحَيْفَ شُونْ وَأَدِ" شِيْنَ لِالْرَحْدَ الزَّاحِمِينَ

(=1)

دُعَاتُم عَلَيْ السِّيلِ فِي الْحَدْثِ عَقَالِيضًا اللَّهُ مِلَّةِ السَّعَفِلُ مِمَّاتِنُ النَّاكِمَ لَهُمْ عُلْثُ فِيهِ وَاسْتَغَفِّ لِلَّهُ لِلْالْدَتْ بِهِ وَجُهَكَ فَعَالُطِهُ فِيهِ مَاليَسُ لَكَ وَاسْتَغَفِّرُكُ لِلنِّعَ لِلَّهُ مُنْنُ فِي اعْلَى فَعُوِّيْتُ فِي اعْلَامَعُ اصِباكَ اَسْتَغْفِرُ اللهُ الذِّي لا اله الله فُوالْحَيُّ الْفَيُّونُ عْالِمُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّمَنُ الرَّهُمُ الرَّحِيْمِ لَحِكِلَّ دُنْبُ ادْنَنْكُ وُكِكُل مَعْصِدُ وادْنكَتْهُ اللَّهُ اُدُرْفَيْ عَقْلُاكا مِلَّا وَعَنْمًا ثافِيًا وَلَبَّا الاجَّاوَ ؙڡؙؙڵڋٵۏٙػؾؚؖٵؚۄؘڠڸٲٲڎؘؠؖڒٵۉٲۮؠٞٵڹٳڕڠٲۉٲڿۼڵڎ<u>۠ڶڸ</u>ڬ كُلَّهُ لِي وَلا تَجْعَلْهُ عَكَ يُرِحَيْنِكَ مِا أَدْمُ الرَّاحِينَ بِنْ فِي الربكواسْتَغُوالله الذي لا اله الله هوالحي ٱلْفَتَّوْمُو دُعَامَهُ عِلْكُمْ عُلِلْكُمْ طِلْبِالْعُفِحُ انْوُ اللَّهِ ٱللَّهُ مِّ اعْفِي لَهُ مَا أَنْ ٱعْلَمْ مِعِينِ فَانْ عُدُ فَعُلْ

لى ْالِمَعْ فِي اللَّهُ مَا اعْنَفِي لَمْ مَا رَايْتُ مِنْ نَفَهُ فِي لَهُ يَعِلُ لَهُ وَفَاءًعِنُ لِي كَاللَّهُ مَا اعْفِرُ لِمُ مَا نَعُرَّبُ مُا نُعُرِّبُ مُ بدالنك مخالفَ فُلْمُ لِللهُ مَا اعْفِرْ لِمَالِيَ ألأنحاظ وسقطان لألفاظ وسككوان الجنا وهَفَوانِ الصَّانِ عَطَلِيلُعِ مَنْ عُرُمٌ اللَّيْلُان ٱللَّهُ مِّ إِنِّهِ اسْتَلْكَ مَا تَكُ الْكُ الْكِيلُ الْهُ الْخَالَةُ الْخَالُةُ الْخَالَةُ الْخَالَةُ ٱلمَتَّانُ بَدِبُمُ السَّمَا فِي دُوا ٱلْجَالُولِ وَالْكَاكُ لِمِلْ سَاعِلُ فَقِيرُ وَخَالَةً فِي الْحَدِيدُ وَنَاشًا وَمِنْ عَنْ فَي ٱللَّهُ مَصَلَّ عِلَى مُعَيِّدَ وَالِهُ عَيَّ وَاعْفُولُ إِذْنُولِم كُلُّهَا تَدَيَّهُا وَحَدِبْهَا وَكُلَّ ذَنْبِ اَذْنَبْتُهُ ٱللَّهُ مَلْ الْجَهُدُ بَالْآجُولُالْتُمْنَ جِلَعُلَّا فَإِنَّهُ لاذافِعَ وَلاسْافِعَ الَّاانَتُ وتفاشكلية عن المسالة العدفي المَزْعِفِعَةِ وَعَنْ لَمَاخِلُونَ مِنَ السَّوَّاكِ عِ

بَيْتِي وَغَيْرِيمَتِي مَا مِنْ لَمُ تُواخِذُ بِي مِارْتِكِابِ المعناصى عَفُوكَ عَفُوكَ الرَّيْمَ عَفُوكَ وغائم عكالساح الشاء في المناجات الملى صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْ مُعَلِّي وَارْحَمْنُ إِذَا انْفَطَعُ مِنَ الْدُنْا الرَّبِي وَامْتِحُ مِنُ الْجِلْوْقِبَ فِرَكُمْي وَصِرْكَ فِي أَلْمَنْ سِبِينَ كُنَّ قَدُ لِنِي الْمِي وَدَقَ جِلْدِي وَدَقَّ عَظِمُ وَنَالَ الدَّهُ وُمِيَّةٍ وافترت اجلى ونفكرت أيامى وذهبت شحوا وبقيت تبغاندالهي ارتمن إذاتغيت صورب والمتحث تخاسبني وككجيني وتقطعنك الخاط وَنَفْتُونُاعُضْنَا عُلِمِ الْفَيْمَتِينَ ذُنُولِي وَ قَطْعَتْ مَعْنَا لِتَي فَلَا يُحِيَّةً لِي وَلَا عُذُرُ فَانَا الْلُفِتِ زُيْجِ مِن الْمُعْتَرَفِ إِلَيَّا بِمَنَّى الْكُسِيرِ بِلاَبِنِي ٱلْمُنْ لِمِنْ بِعِلَى ٱلْمُهُوِّدُ فِي مِنْ وْرِخَطِّيْلِتِي

وَالِ يُحَيِّرُ وَارْحَمْنَ بِرِحْمَتِكَ وَتَجَاوَدُ عَنِي لِالْرَبِمُ بفضلك المحان كان صغير فجنب طاعيك عَلَى فَقُلْ لَكُورَ وِجَنْ رَجَاتُكَ الْمَلِي الْمِلِي لَعِينَ اَنْفَاكِ بِأَلِّخِيْبَةِ مِنْ عَنْدِ لَكَ مَحْوُمُ مَا وَكَانَ ظَنَى بِكَ وَيَجُود لِكَ أَنْ تَفْلِبَنِي بِالنِّيَا فِمَرْهُومًا المجي كُوْلُسُ لِطُ عَلَى حُدِينَ ظَهِي بِكَ فَنُوْطَأُ الْإِيهَ فَلاتَبْظِلْ صِلْعَ رَجَادُ لَكَ بَيْنَ الْمُلِينَ الْمِلْي الْمِلْي الْمِلْي الْمِلْي الْمِلْي الْمِلْي عَظْمَ جُرُى إِذَكُتُ الْمُبْارِزَيهِ وَكَبُرُذَ بَي الِهُ المسلفة كُنْ ٱلْطَالِبِ بِهِ إِلَّا آيِّذَاذَاذَكَرَتْ كَبَبَرِجُرْفِي وعظيم غفالنك وجدن الحاصل من بنياعفو رصْوانك الحران دَعان إلى التّاريذ بني مَحَشَّى عِقَابِكَ فَعَنَدُ نَاذَانِي لَوَلَجُكَةُ مِالرَّجَاءَ حَيْثُ ثُوا بِكِ الْهِ إِنْ اَوْحَشِتْنَى أَلْحَظايًا عَنْ مَخَاسِن

(VV

لُطْفُكَ فَعَالَمُ الْسَانُوْ بِالْمِيِّينِ مَكَارِعُطَفْنَكَ الْحِي انُ أَنَّامَتُهُ فَأَلْفَفْلَهُ فِي لَاسْتِفْلَادِ لِلِقِلَّا لِلْ فَقُلُنْجَتُّنْ الْمُوْمُولُ السِّيدِي بِكُرُمُ الْأَبْلَ الْحَالِثُ عَنْ لَيْ الْمِي عَنْ تَعَوْيِهِ مِا لِصِيْكُونَ فَالْعَرْبُ اَيْنَا فِي سَظِرك لي فيما تنفعني الحال انقرصَت بعَين مْالَحْبَيْتَ مِنَ السِّعُ كَايَّا مِي مَبِّكُ لَا يَهُ إِنَّ امْضَلْهَا الْمَاضِياكُ مِنْ اعْواجِ اللهِ جَبْنِكَ مَلْهُوفًا فَدُ ٱلْبَئْتُ عُلْمَ فَا قِبَىٰ وَأَفَامِئِي مَقَامُ أَكَادِ لَآهِ بَنِنَ يدُيْكُ صُرَّحًا جَبَىٰ الْجِي كُرُمْكَ فَاكِرْمُنِي اذِّ كَنْتُ مِنْ الْوَالِكَ وَجُلُتَ بِأَلِعَتْ رُونِ فَاخْلُطِنْي بآفيل فوالك إلجى سنكنج لأتخرفها الاعظاؤك وَامْنِيَّتِنِّي لاَنْفِينِهَا الْأَجْزَازُ لُوَ الْجِلِي صَبَيْغُ عَلَيْهِ مِنْ أَبُوابِ مِنِحِكَ سَالَمُلاَ وَعَنَ النَّعَرُّضِ لِيلُواكَ مِلْكَ عَلَاهِ عَادِهُ وَلَهِنَ مِنْ حَبِيلِ امْنِينَا فِكَ دَدُّ وَ

المراج ال

ع ل مِنْ سُوالِكَ مِنْ سُوالِكِ



سَاقِل مَلْهُونِ وَمُضْطِّرٌ لاِنْظَارِ خَيْرُكَ ٱلْمَالُونِ الهلي القن عَلَا مَنْ عَلَا مَنْ عَلَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فِلْاَعُولِ وَالْمُعْفِيالِ فَأَنَّا أَلْمُ اللِّ انْ كُرْنُوْرُ عَلَيْهَا بْغِفْهِ فِي لِكُنْ مُثَالِ الْهِي مِنْ الْمَثِلِ الشَّقَاءِ خَلَفْنُيْ فأطبه لأبكا في أمُن أهُيل السَّعْادَةِ خَلَقْبُنَي كَانِي رَجَانِي إِلَىٰ إِنْ اَجْرَمُنُهُ فَيُرْدُونَهُ فَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِي ذَارِ السَّالِمِ وَاعْدَمْنَ فَي ظُوافَ الْوُصَفَّا مِنْ الْخُدُّامِ وَصَرَفْ وَحِبَّهُ نَامُنِيلٍ بِالْخِيْرَةِ وَالْمِارِ المقتاع تحرمنك فالخاب بأن الأفام فغ الأذالك المتناف نَعَنِي مِنْكَ بَادَ الْفَصْلِ وَالْمُعْلِمِ الْمِلْ عَامِ الْمِلْ عَجَرَّ بَكِ وَجَلَالِكَ لَوْقَرَنْتُنَى فَهِ إِلَّاصُفَادِطُولَ الْكَيَّامُ وَعَنَّهُ سَيْبَكَ مِنْ يَبْنُ إِلَّانَامِ وَخُلْتَ يَبِيُّ فَ عَبَّنِ الْكِرَامِ ما فَطَعَتْ رَجًا فِي مِنْكَ وَلاصَرَفُ وَجُهُ النَّظَالَ للُعَفِوْعَنْكَ ٰبِاللَّهِ كَوْلَمْ فَيْدِبِي الْمَا لَامِمَا

(VP)

اهْتَكَنْتُ كُوْلُمْ تَرَنْقِينَ لَا لِمَانَ بِكِ مَا امَنْكَ لُولَمْ نْظُلْقُ لِينَا لِهِ بِلِمُ عَالِمًا مَا دَعَوْتُ وَلُوْلُوْ لِمُعْتَى فَيْ عَلَاوَةً مَعْرَفِئِكُ عَاعَوَنْ وَلَوْلَوْنَاتِينَ لِي شَكَابُ عِفَايِكَ مَااسْتِحُ ثُرَاهِ اَطَعُنْكَ وَاجْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَيْكَ وَهُوَالنَّوْحِيْدَ وَلَوْاعَصْكَ فِي اَبْغَضْلُاشَيًّا الِيُكَ وَهُوالْكُورُ فَاعْفِي مَا بَنْهُمُ اللَّهِ الْحِيدِ طاعنك وان قصرت عنها واكتره معضينا وَانْ رَكِيْنُهُ الْفَضَالَ عَكَمَ الْمُحَدِّيةِ وَانْ لَمُ النَّالْنُ مِنْ الملها وَخَلِصْنِي مِنَ النَّادِ وَانِ السَّنَوْجَبْلُهُ ا الملحان أقعك بن النَّكُلُّفُ عَن السَّيْق مَعُ لَازًا فَعَلْلَافَامُنْ فِي لِيُقَلَّهُ لِلسَّعَلِمَالِحِ الْأَحْيَالِ الملى قَلْبُ حَسَّوْتَهُ مِنْ مَحَبَّنِكَ فِذَارِ الدَّسْالَيْ تَظُلُّهُ عَلَيْهُ فِنَارٌ لَمْعُ قَبُّ فِلْطَ إِلَهِ نَفْسُ اَعْزُنُهُمَّا بتَيْأَبِيدِ إِنْهَا يِكَ كَيْفُ ثُلْالِهَا بِنُرْ اَطْبَاعِ

علامًا والمالية



بنرانك إله لها الكوكة ومن تاجب ك أببن ٱتْوْابِهَاكِفَ عَنْ عَلْيَهِ مِنَ النَّارِمُتْ تَعِلَاتِ الِنْهَا بِهَا الْهِي كُلُّ مَكُرُوْمِ إِلِيَّكِ بَلِيْجُ فَكُّ تفرق إناك برجج على الطاسمة ألغابي ون بجزيل ثُوا بالِ فَحَشَعُوا وَسَمِعَ الزاهِ لُون بسِعَا وُرَهُ لِلهَ ففنعوا وسمع المؤلول عن القصاب بحودك معول وسيمع ألخ وثون بيعك وغنظ إنك فطمعوا وسيمع الْوْمْنِيْوْرَ بِ جَرَمِ عَفُوكَ وَفَصْلِكُوا وَلَا فَرَعِنْبُواحَيِّ انْدَحَمَتْ مَوْلاَى بِإِباكِ عَضَاءً ۗ العُضاةِ مِنْ عِبَادِكَ وَعَجَّتُ الْيَاكَ مَنْ مُحْجَجَ الصَّجِيدِ بالِنَّ عَآءِ فِبلِادِكُ وَلِكُلِّلَ مَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صاحبه اليُك مُخْاجًا وَلَكِكُ لَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِهِنْ خَوْفُ الْمَنْعُ مَثُلِكَ ثَحْمُنْ أَجَّا وَآنْنَا لُكَنَّوُلُهُ الَّذِي لِاَسْوَدُ لَكَ يَهُ وَجُوْهُ أَلَطَالِكُ وَلَوْتُونَعُ

المائع

(ve)

بنزيله قطيعا فألمعاطب الهجان أخطأ فطون النظر لفن عاينه كالمنها فق لاصبنطي الْمُنْزُعُ النَّاكُ عِلْمَ عِنْ الْمُنْهُ الْجِلْ الْمُنْكُ نَفَشِي اسْتَسْعَكَ بَيْنَ فَهُمَّ دِهُ عَلِيْمًا مُرْدِبِهِا فَفَلْدُ اسْتَسْعَدُنْهَا الْأَنَ بِدُعَامِلُ عَلَىٰمَا بُنْجُهُ فَالْلِي انْ عَلَا بِي الْأَجْنِهَا دُنْ الْبِياءِ مَنْفَعِتُمْ فَلَمْ الْعِيْدُ برُكَ نِمَادِ بِهِ مَصْلِغَ إلْمِي ازْ قَسَطْتُ فِ الْكِرُعُكُ نَفْتُ عِلَامِنِهِ حَسَّوْتِهَا فَقَا لَا فَسُطَنْ أَلَانَ بَيِعَ مُرِيعِيْ إِيَّاهُامِنْ دَحْمَيْكَ اشْفِاقَ رَافِيْهُا الطيازانهجي بيقلة الزادع المسيرالنك فَعَلَدُوصَ لَكُ أَلْأَنَ بِلَا خَالِمُ مَا اَعْدَدُنْدُمِنُ فَصْيْل مَعُوْمِل عَلِينا اللَّهِ الْخَارِ الْخَارَ كُرُفْ رَحْمَناكَ تتحكك التها وبمؤه وسكافل واذاذكر فاستخلك مَكَ لَمُا عِنُونُ مَنَا أَلِي اللهِ فَآمِقُ لِيجُلِمِنُ

الفوع

اقسطنها



بِعَاللِ عَلَى عَبْدِ بِالْمِشْ فَفَ لْأَنْلُفَ فُالِّطْ أَفُواَ خَا بَغَظِ جِهِ لِهِ وَكِلْوَلُ الْوَكْ الْجِلَ دَعُوكَ دُعَاءً مَنْ لَمْ يَرْجُ غَيْرُكَ بِلُ غَامَٰهِ وَارْجُوكَ رَجَاءَمُ لَهُ بَعْضُكُ عَيْزُكَ بِرَخْآلُهِ الْجِلِي كَفِّنَ ٱلشَّاعَارِضَ لَكَّ الى بوالك وَاتِّهَا أَنَا لِاسْتِرْزَائِ لَمْ لَمُ الْكِدَلِيَةَ عِيْالِكَ الْجِي كَنِّ الْتَكِنُ أَلِمُ لَأَكُولُ أَلِمُ لَكُاكَ ضراعبى وَقَدُ اَفَلُقِتَى مِا اَبْهُمْ عَلِيَّ مِنْ مُصِيرِ عَالَى وللح فَكُولُتُ خَاجَة نَفَسُهُ إِلَيْمَا تَكُونُكُ فَأَلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الرِّدُونِ فِهِ حَيْالِدُوعَ فَتُ فِلَّةَ اَسُلِغُنَا وُعَنَّهُ مِنْ لَجَتَّ وْبَعْلُ وَفَا إِنْ فَيَا مَنْ مُحْكِلِ بِوَمُنْفَضِّلاً فُ الْعَاجِلِ لا تَمْعُنيهِ هِيوَمُ فَاقِينَ اللَّهِ فِي أَلْمُ اللَّهِ فِي الْمُؤْمِثُونَ شواهي نعاء الكهراسيتما انغاية ومزنخاس الأواكواوان يكال الألوالخ كولاما بجيلان امْرى ماشكون عَمَرالِهِ وَلَوْلاما ذَكُنْ مِنَالَا مَهْ

مْاسَغَيْنُ عَبْرانِ الْحِي صَلَّ عَلَيْ عُلِّهِ وَالْحِيِّرُوا مُعْ مُشْبَناكِ أَنْعُلُ إِن بَيْنَ لَاكِ الْعَبَالِ وَهَبُ لِم كَثِيرُ السِّينَاتِ لِفَلِيلُ الْمُسَاتِ الْجُوانَكُنْ لَا نُرْجُمُ إِلَّا ٱلْجِلِبِّنَ فَطِاعَيٰكَ فَإِلَىٰ مَرَ \* عَبُوزَعُ الْفَقِحِرِّونَ وَإِنْ كَنْتُ لَا فَعْبُ لِأَلِمِ لِلْأَمِنَ الْجُنِّهُ لَهُ فَالَيْ مَنْ بَلْنِهَا مُ الْمُفَرِّطِوْنَ وَإِنْ كَنْكُ لِأَنكِرُمْ اللَّهُ آصُلُ أَكْمُ حُسُانِ فَكَيْفُ يَضْنَعُ الْمُشْوَىٰ وَابِث كُانَ لاَ يَفُوزُنُومُ أَكْتُ والْكِالْلُقُونَ فِمُ لِيُتَغِيدُ الْجُرْمُونَ الْجِي إِنْ كَانَ لَا بَجُورُ عَلِيَ الصِّرَاطِ اللَّامَنُ أَجَازَتُهُ بُوَاءَةُ عَلِهُ فَأَنَّهِ بِأَكِوازِ لِمَنْ لَوْسَالِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَا مَّبُلَ انْقِطِنَاءِ اجَلِهِ الْحُلِيانَ لَمُ يَحَدُدُ الْمُعْلَمَنُ عَلَى عَصَرِ بِالرِّفْلِ مَكْنُوْنَ سَرِوَتِهِ فَمَنْ لُلْمِضَطِّلِّلَةُ لْوَيْرْضِيهِ مِبْنُ ٱلْعُالِمِينَ سَعْيُ بَعْيَدِيهِ وَلِطْحَازُ حَجَتَ عَنْ مُوحِدِيكَ نَظَرِيعًا لِيُسْكِيدُ الْمُحِينَا فِالْهُمُ الْوَقْعَهُ مُو

عَضَاتَ بِينَ ٱلْمُعْرِكِينَ فِي كُنَّا فِي الْحِيانِ لَمُنْسَلْنًا يَدُاخِسُانِكَ بِنَمُ الْوُرُودِ إِخْشَاطُنَا فِأَلَخُ إِجْ بِلِيْنَ الجحود الله تم فا وَجِبُ لَنا بَالْمُ عَلام مَنْحُور هِبِانِكَ وَاسْتَصْفِ مَا كُدُرِيُّهُ الْجُرَارِثُمْ الْجُرَارِثُمْ الْجُرَارِثُمْ الْجَرَافِهِ صِلْآلِكَ إِلْمُ أَنْحُنْ أَغُرُا وَإِذَا تَضَمَّنَكُنَا بُطُونُ لجود فاوغيت باللبن شقوف ببوتينا والمنفينا مَسْاكِينَ عَلَالُمْ إِن فِي ثُبُورِيا وَخُلَفْنَا فُرادِي في أَصْبِي المضاجع وصَرَعْنا المناالا في عجب المصارع وعيزنانع داروق كآنهاما فولزوعى مِنْهُمْ بَلَاقِعُ الْحِي ارْحَمْنَا إِذَا جَيْنَا لَكُعُ الْمُصَالَّةُ مُعْبَرَةً مِنْ تَرَى لَاجْذَاتِ دُوْ النَّاوَشَاحِبَةً مِنْ لُوا بِلِلَاحِيدِ وُجُوهُ فَا وَخَاشِعَةُ مِنْ أَفْلِ الغينيمة ابضادنا وذايلة من شيدة ألعكث شفنا هُنا وَجَائِعاً لَطُولُ الْعَنامِ بُطُونُناوَ

الدَيَّة هُنْ الكَ لِلْعِيُونِ سَوْالنَّا وَمُوَقِّمٌ مِّنْ فَلِل الْكَاوْزَارِطْهُوْرُنَا وَمَشْغُولِينَ عِمَا مَّذُوهَا نَاعَنْ اهَالِبُ وَأَوْلادِنا فَلانْضِيِّع فِ الصَّائِبَ عَلِيُّنا بإغراض بمحلت الكريرعتنا وساب عائدةما مُتَكَذُّ الرَّغَاءُ مِنْ الْحِيْ مُاحَنَّكُ هٰ مِنْ وُلُعِيْوِنْ لِكَ بْخَاتِّهَا وَلَاجَادَتْ مُتَثَيِّرٌ لِبَّيْمَ اللهِ اللهِ السُهْدَهُ اللهِ سِخَيبِ الثَّاكِلاتِ مَعَنُدُعَ أَنْهَا الِّه لِمَا اسْلَعَنْ هُمِنْ عَدْهِا وَخَطَّاتُهَا وَما دَعَاهِ النَّهِ عَوْاقِ اللَّهُ ا وَلَثَ الْقَادِ وْمَاعَ نِرْعَلِ كَثَفْ عَالِّهَا الْجَرَانُ كُنَّا مُخْرُمِينَ فَاتَّالْمَنِكُم عَلِيْ إِضَاعَيْنَامِزْ جُوْمَتِكَ مَا لَنْتُوَجِيْنِهُ وَانِ كُنَّا بِحَرْمُهِ بِنَ فَاتِّنَا بَهِ عَ إِذْ فَالنَّا مِنْ بُودِكُ مَا نَظْلُبُ أَلِهِ إِنْ مَلْكِ مَلْكِ مَلْكُ مَا لَكُونَهُ مَا الْمُؤْمَدُ تيتتعيد به لياد من النطق ج بال عند يزهاد مُابَعِرُهُ وَبِلِّي مِنَ النَّقِيمِ فِي كَالْكِ وَالْحِي أُمَّةً

(1)

بالمعروف وأنك اولل بدمن المامورين وأمرت بصِلة الشُّوال وَأَنْ خَيْرًا لَسْتُولِينَ الْحِكَيْفَ نَفْثُلُ بِنَا الْيُ الْمُ إِلَى كُلُّ مُسْالِكُ عَا لِمَحْنَا بِطِلْاً وقداد رعنام أميانا إناك اسبغ أثوابه اله إذا هَرَّتِ الرَّهْبَ أَوْ أَفْنَانَ كَافَيْنَا الْفَلَعَتُ مِنْ الْمُضُولُ اشْجَارُهُ الْوَاذِ الْمُنَمِّثُ أَرُوا لِمُ النَّفْتُهُ متنااغضان رخاشنا أينعت بنابع البشارة أثمادها إلح إذانكونامن صفائك شكدب الْمُقِّابِ عَضَيْنا اسْفِنا وَاذِا لَلْوُنَا مِنْهُالْنَعْوَ الرحيم فرحنا فبغن من امرين فلا سخطات بُوْمُنْكِنَا وَلارَهُمَنَاكَ تُوْدُيْكِنَا الْمِهَ إِنْ فَصُرَتُ مساعناع استغفاق نظرتات فاقصرت باعن ذفاع نَقِسُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّكَ لَوْرُلُ عَلَيْنًا يخظوظ صنايعلى منعما وكنامن ببن

المَ الْمَالِينِ فِي الْمُوالِينِ فِي الْمُؤْلِينِ فِي الْمُؤْلِينِي فِي الْمُؤْلِينِ فِي الْمُؤْلِينِي فِي الْمُؤْلِينِ وَلِي الْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمِنِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمِنِي الْمُؤْلِينِ وَالْمِنِي الْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمُؤْلِينِ وَالْمُؤْلِين

ور الم

(1)

أَكُونًا لِيمِ مُكِنِمًا وَيُلكَ عَادَنُكَ اللَّحِيفَةُ فِي اَهِمْ لَا لَكُمْنِفُ فَيْ فِي سَالِفِياتِ الدُّهُ فُورِوَ عَالِمُا وَخُالِينانِ اللَّيَالِي وَبَاقِبًا نِهَا الْجَاجْعَكُمُا حَبُوْتُنَا بِهِ مِنْ نَوْدُ هِلِلْ بِينَكَ دَرَجًا بِتَرْقَىٰ جِيالِكُ مُاعَ فَنَامِنْ رَحْمَيْكَ الْحَكَيْثَ تَعْزَجُ بِضِيْ فَإِلَّالْمُنْ الْمُكْوَدُنَا وَكُنْهُ لَلْتَوْرُدُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْدُنُا وَكَنْفُ مَغُلُّهُ لَا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّالِمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا فِهُ الْمُرُورُ الْوَكَيْفَ بَمُلِكُنَّا بِاللَّهِ وَاللَّهِ فَعُورُ اللَّهِ وَاللَّهِ فَعُواللَّهِ وَقَدْدَعَنْنَا مِأْفِرَابِ الْإِجَالِ مِنْوُرْنَا الْهِ كَيْفَ مَنْ يَعِي عُ ذَارِحُفِرَتُ لَنَا فِيهَا حَفَّا إِرْضَ عَنِياً وَفُلْكُتْ بِايَدْى ٱلمَنْ الْمَالِمَ مَا مُلْ فَعُدُرَ مِهِاوَ جَرَّعَنْنَا مَكَرْهَ بَنْ جُرَّعَ مِّرَارَتِهَا وَدَلْنَا النَّفَارُ عَلَىٰ انْفُطِاءِ عَنْشِهِما لَوْلامْ الصَّغَتْ الِبَّهِ هٰنَّهُ النُّعْوُسُ مِن دَفَارِيْغِ لَذَهِا وَافْنِيا نِهَا بِٱلفَائِبَا

حَنْكُ

رفاينم

عاد المالية الم مِنْ فَواحِيْنَ وْنَيْنِهُ الْطِي فَالْنِيكَ نَلْخَاءُ مِنْ مَكَّالِكً خُلْعَنِها وَبِكِ نَنْتَعَيْنَ عَلِي عُنْوَرِقِنَظُمَهُ إِلَّ بكِّ نَسْتَفُطُ الْمُجَوارِحَ عَنْ أَخُالُونِ شَهُوتِهَا وَ بك نَسْتَكْشِفْ جَلابيبَ حَرِّطِيا وَبِكَ نَفُوْمٌ مِنَ الفُلُولِ سِتَصْعَابَ جَمَا لَيْهَا الْحَ كُنَّةَ لِلْدُّؤْرِ بِائِنْ مَنْعُمَنُ فِي هَا مِنْ طَوْارِقِ الرَّوْ الرَّوْ الرَّوْلِ الرَّقَدُ اصْيِبَ فِكُلَّ دَارِسَهُمْ مِن اسْهُمُ المَنا اللَّهِي مْ النَّفَعُ وْ اللَّهُ اللَّهُ النَّفُ الدُّ الدِّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل توكثينا هُنالِكَ مِنْ خُرافَعَ أَوْ كُرُارِالْحِي فَا تَصْيُرُ فِافْرَ قَالُا كُوْلُوانِ وَالفَرْ الراتِ انْ قَرَّ بْبَكَ مُنِكُ لَا ذَالْعَطِيّاتِ إِلْحَى مَا يَجْفُ مِنْ مِنْ مَا عَ الرَّجْاءَ عَادِيَ كُوْاتِنْ النِّكُوْكُوْ الْمِنْ الْمُنْكُوْ طَيْمُواْ لَأَثْلَامُ مجياض رغباينا المجان علانتني فعبدا خَلَفْنَهُ لِمَا اَدَدْنَهُ فَعَنَا نَتُهُ وَانْ رَهِبْتَى

(10)

فعيلا وجائرته مسيئا فأنجيت فوالمخ لاسبكال ٱڴؙڂؽٳڛڡڹٙٳڵڐۜڹؽٳڵٳٚڹۼڞؽڬۊڵۉڞۅڶ الْحِكُلُ الْحَيْرَانِ الْأَبِيَسِينِيكَ وَكُمُفَ لَمِ إِفَادَوْ مااك كفائني ونيه مشكثات فكنف لي الكفلا مِنَ النَّانْ مَا لَمُ تِلْ رَكَيْ مِنْ مِعْمَدُ اللَّهِ عِلْمُ مَنْ اللَّهِ عِلْمُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ انتُ دَلَلْتَبِي عَلِاسُوالِ الْحِبُّ فِي فَيْلُمُ عِنْهُا فَأَقْبَلَتِ النَّفْشِ يَعْدُ ٱلْعُرْفِإِن عَلَامَتْ لَلَّهُا أَمُّنُ لُ لَا عَلَا خَيْرِكَ السُّولِ السُّولِ لَيْ مِّنْعُهُمُ النَّوالَ وَأَنْتُ أَلْكُ رُولِكُ مُودِ فِكُلُّ مَا صَنْعُهُ الذَاأْلِحَالُ لِي وَالْحِ كُولِم الْجَلِي إِنْ كُنْ عُيْرُ مُسْتَوْدٍ لْمِارَجُو مِنْ رَحْمَيْكَ فَانْكَ اهْلُ النَّفَضِّا عُكَّ بكرمًاكِ فَالْكَرَيْدُ لِينَ صَنْعُكُلُّ مَعْرُفِ عِيْدً مَنْ نَيْتُ وَهِا لِهِ إِنْ كُنْكُ عَيْرُمُسُ تُناهِل لْيَا ٱنْجُومِنْ رَحْمَتِكَ فَانْثَ اَهَا إِنْ مُجَوْدً

ع ل المؤالة عَلَىٰ الْمُنْ نِبِينَ سِيعَا فِرَحُمْكِكَ الْجِرْ إِنْ كَانَادُمُ فَلْ اَخَافِنِي فَانِّ حِبْثَنَ ظَيِّي مِكَ قَدْ اَجَارَتِي الْخَافِ لَنِرَ ثُنْهُ مِنْ عَلَى مَنْ عَلَمُ السَّا مِّلَهُ السَّا مَّلِهُ لَا لَا السَّا مَّلِهُ لَا لَا اللَّهُ لَا لَا التنائل اذا أننع امنته عن التعول والاطنا جِعَمّاسَالنَّاكَ عَلْحُكِلَّ خَالِ الْمُؤْرَثُ عَبَّىٰ فَانْ لَهُ نُرْضَ عَنَّهُ فَاعُفْ عَنَّا فَعَنْ فَعَالْ لَعِنْ عُوْ السيالي عنايه وهوكنه فنزاا خلط كَيْفُ ادْعُوكَ وَإِنَّا أَنَّا أَمْ كَنَفِّ الْمُشْرُمِينُكَ وَانْكَ انْكِ الْحِيْلِ فَانْفَى لَعْنَامُى فَالْمِي لَهُ بِبُنَ مَلَ مُكْ وَقَدْ أَظَلَّمْ الْمُسْنُ تَوْكَّلِ عُلَيْكً فَصَنَعْتَ فِي مالشيهك وَتَعُمَّلْ تَبَى بِعَيْفُوكَ الْجُرانُ كَانَ مَدُدُ لِمُ الْحَلُولُولُولُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جَعُلُكُ اللَّهُ عُنْوافَ بِالدَّبْ الْيُكَاتَ وَسَالَّمْلَ عِلْلِي الْمِهِ فَانْعَ غَوْتَ فَنَ أَوْلَا مِنْكَ بِإِلَاكَ

وَإِنْ عَنْ سَتَ مَنْ اعْدَلْ مِنْ اللَّهِ الْحِيْمُ مُنْ اللَّهُ الطيماات لأشوف الالفاتات وأغظ وتعالم لخالك وآن ألك رثوالذي لا يخبث لَدَيْكَ اَمَلُ الْإِمِلِيَرِ وَلَا بَبِظُلُ عِنْ لَكَ شَوْقٌ الْشَيْنَا فِينَ إِلْهُ إِنَّهِ فُرْثُ عَلَيْفَتُهُ فِي النَّظُرَكُمُا وَيَعِي نَظُلُكَ لَمَّا فَالْوَيْلِ لَمَّا إِنَّهُ لِنُسْأَيْلِ لَمِّ النَّكَ لَمُنْزِلْ إِنَارًا أَلَّامَ حَيُولِ فَلَا تَفْظُعُ بِرَّكُ عَبَّ لعُبْدَ وَفَا لِإِلْهِ كِيفَ الْيُسَلِّ مِنْ حُنْ يَظُولُكُ لِيعَلَ مَانِ وَانْتَ لَمُ نُولِينَ اللَّهِ أَلْحِبَا فَإِنَّا مَوْدِ الْمُ إِنَّ دُنُوْ دِفَدُ الْخَافَئُينَ وَمَحَبَّبَى لَكَ قَدُاجُارَتِينُ فَتُوَلَّمِنُ اجَرَى مَاأَنْكَ اصْلُهُ وَعَلْ بغِصُ السَّ عَلَامَنْ عَنْدَ فِي جَمْ لُهُ مَا مَنْ لَا تَعْفَى عَلَيْم خُافِيَّةٌ صَيِّلٌ عَلِيْ مُحَكِّدُ وَالِي مُجَيِّدٌ وَاعْنَفْي لِي مَاقَلُ خَفَي عَلَا لَتُ اسمِنُ الْمُرى اللَّهِ سَتَرْتَ عَلَا يُ

0

الثُّنْيَاذُنْوْمًا وَلَوْرَنُكُومُ هُاللِّوْصَابَةِ وَإِنَّا لِيُستَرْفُا بَوْمَ الْفِيلِمَة إَحْوَجْ وَفَلْ كَمْسَنْتَ بِي اذِ لَمُنْفَاهِ فَا للعصابة فمن المسلم بن فلا تفضي بهابوم الْفِيْمَةِ عَلَادُوسُ الْعَالِمِينَ الْمِيْ إِنَّ جُودَكَ بسطاملي وشكرك قبارعكي فسيخ بليفائك عِنْكَافِرْ إِي أَحَلِ الْمِي لَهِنَ اعْنِلْ ادى الْبُكَ اعْتِ لَا الْمَوْلِيَتَعِنْ عَنْ مَوْلِ عُنْ رُمِوْا فَتُلْ غُذَرُى الْمَيْرُمَنَ اعْنَا ذَرَالِيَهِ الْمُسْتَوْنَ الظي لائرد في العظمة فَدُافَنَدُ عُمْمِي عَالَمَةُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ طَلِبِهَا منْكِ وَهِي الْمَعْفِرُ فَالْيُسَ لِرَعْبُ مِي وأمكي مَنْ هَبُ عَنْكَ الْجِلِي وَعِنَّ لِكِ لَتُرْطَالَبُنْنُ بجرثي لأطاليب كتعيفوك ولتناخذتن يَجِهُلِي لَاطَالِبَتَّالَ يَعْلِم لِكَ وَلَئُنْ جَازَبُنْنَى بَلُوْمِي لَا طَالِبَتَكَ بَكِرَمَاكَ وَلَمَنْ أَدْخَلْنَهُ لِكُ

(1)

التَّاوِلُأُغُوفَنَّ اهْلَهَا آنَّ كُنْكُ اوْحَيِّدُ لَا وَاحْبُّكُ الفلى لَوْارَدُنَ الْمَا نَبَىٰ لَمْ لِمَا يُرْكُونُ لِهِ وَلُوْارَدُتَ فَضِيحَةِ لَمُرْسَنُ مُنْ فِي فَيَعَنِي عُلِلَّهُ فَلَهُ مَلَقْتِمَ وَادِمْ لِي مَا بِهِ سَتَرْبُنَى الْحِلْيِ مَا وَصَفْكَ مِنْ كَالْوَ البُلَيْنَيْنَهُ وَالْحِسْلِنَ الْالْعَتْنِيهِ وَجَهِيلُ مُغَنِّيْهِ فَكُلِّ ذَٰلِكَ بَمَنِّكَ فَعَلْنَهُ وَعَفَوْكَ مَمَا مُذَٰلِكَ إِن ٱلْمُحْمَّتَهُ وَالْحِلِي لَوْمَا قُرَّفِتُ مِنَ اللَّهُ وَلِيمِا قرَفَنْ عِفَا مَكَ وَلَوْلا مَاعَ فِنْ مِنْ كُمَاكَ مْارْجُونْ تُوالِكُ وَانْكُ أَلْاكُ مِيرِي يتحفيق امرل الاملين وادعم فين استرهر في تجاوره عنالمان بنالط نفشي ثمنتهن بالإ نَعْفِرُ لَي فَاكِرُمُ فِي الْمُنْكَةُ كَتَّوْتَ بِعَفُوكَ فَعَلَّتُ بِكُرْمَكَ مُنْسَوَّاتِ مَنْهَاوَهَتْ بجؤدك مديرات بجينها المحكف تفي تفي تفي وقف

بإنَّكُ مَّنَّ يَنِي وَقَدْ رَجُونُ لَمُ لِمُفَا لِعَطْفَكَ ٱنْ لَفُرَّبَيْنِ إِلْمَا ٱلْفَئْنِي لَكَيِّنَاتُ بَبْنَ جُودِكَ وكرمك وَالْفَتْ فِي السِّيِّعَاتُ بِينَ عَفُوكَ وَ مَعْ عَرَبِكَ وَقَدْرَ حَوْثُ أَنْ لَا يَضْبِعُ بَبْنُ دُنْ فَ ذَنْ مُنْ مُنْ فَي وَكُونُ فَالْطِ اذَا شَهَالَ لِحَالًا مُانْ ٥٠ ودکلنې بتَوَعْيِهِ لِتَ وَانْطَلَقَ لِسِنا إِدِ بِتَحِيُّ الْأَوْدَلْخُ ٱلفُ انْ عَلَا فَوْاصِيل جُودِكَ مَكَيَّفَ لاَ بَنْكِهِمُ تَجَائِدُ بِحِيْنِ مَوْعُوْدِكَ الْمِي تَتَانِّحُ الْحِيانِكَ لَكُّ لَدُّلِّي عَلِمْكِن نَظَرِكَ لِي عَلَيْفُ كَيْفُ امْوُوْلِحَتْ لَهُ مِنْكَ النَّظَوْ الْفِرِ إِنْ نَظَرْتُ الى الْهَاكِمَ عُوْنُ سَخَطَيْكَ فَمَا نَامَتُ عَنَ اسْنِيْقادِي مِنْهَاعِيُونُ رَحْيَناكَ إِلْحَىٰ انْ عَصَبَى خَبِي لِعِقَا لِكِ فَفَ لَا أَدُنَا لِارَجَالَةً مِنْ ثُوالِكَ الْحُانِ عَعَوْتَ فَنِفَصْ لِلْكَ وَانِ

(1)

عَدَّبَّ مَنِيدُ لِكَ فَيَامَنْ لا بُوجِي اللَّافَصْلُهُ وَلا يُخَافُ اللَّهٰ عَدُلُهُ صَلَّ عَلَى فَحَدَّدِ وَالْ مُحَدُّ وَامْنُ ثُ عَلَيْنَا بِغَضُلكَ وَلاتَسْتَقِصْ عَلَيْنَا فِعِدُ لِكَ الهي خَلَفْكَ لِي جِيمًا وَجَعَلْتَ لِي فِيهِ الْإِيّ الجيعنك بطاواعضيك واغفيسك بطاوارضنة وَجَعُلْكَ لِي مِنْ نَفِسُ دَاعِمَ أَوْلِكَ الشَّهُوَالِ فَ اَسْكَنْتُنَى دَارًا قَلْمُ لِلمَّتْ مَنْ الْأَفَاتِ مُرَقَّا لَأَفَاتِ مُرَّقُلْتُ انزيخ فبكاكأ نزجر وبكاعث اعتصرو بكاستجيرو بكَّ احْزَهُ وَاسْتَوْفَقِكَ لِمَا بِرُضْنِاتُ اَسْتُلْكَ المُولاي فَاتِّن سُوالي لا يُحْفِيكًا إلحي ادْعُوكَ دُفَاءً مُلِي لا بَعِل دُفَاءً مَوْلاهُ وَاتَضَعَ الْمُك تَصَرَّعُ مَنْ قَلُ اقْ عَلَىٰ نَفْتُ لَهُ وَالْحَيَّةُ فِي دُعُواهُ الملى لوع فَنُ اعْنَالًا المِن الذَّنْ فِ النَّنْ صُلَّا أَبْلَغَمِنُ الْمُولِينِ بِهِ لِالْمَيْنَا فُقَدَ لَهِ ذَنْبِي

راد العِيلُ الكَّ



( 9 m)

ولاعلمن والهافد توستكرت الثرى عجزهلها فَقُلْكَ مَلَا تَكِينَ فَرَبَّلْ نَاكَى عَنْـهُ أَلَا فَرْيُوْنَ وَوَحِيدُ جَفْنَاهُ الْكَاهُلُونَ نَزُلَ بِي قَرَيبًا وَ اَصْبَعَ فَى الْلِهَ يَعْرَبِيًّا وَقَدْكُانَ لِي فِهِ ذَاوِاللَّهُ ا ذاعياً وَلْنُظِرِي اليَّه بِهِ هَا الْبُومِ رَاجِياً فَعَيْنُ نُعِنُكُ ذُلِكَ ضِبًا فِنَى فِتَحْكُونًا فِمُ لى مِنْ الْمِبْلِ وَقُرْابِيَ الْمِلْيِ لُوْظَيْفَتُ ذُنُوبِهِ اللَّهِ لَوْظَيْفَتُ ذُنُوبِهِ اللَّه بَنْ السَّمْاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَحَرَّفَ النَّعْوَمُ وَ مَلِغَتُ اسْفَالَ الرَّى مَانَدُ فَالْيَاسُعَنَ وَيَعْ عَنْفُوا يِكَ وَلا صَرَفَتَى الْقُنُوطُ عِنَ الْمُعِيَّا وضوانك إلهلى دعونك بالدعآء الذعلنتين فَلا تَحْ مِنْ خِراء كَ الَّذِي وَعَدْ مَنْ بِهِ فَرَالْنِعْ لَهُ آنْ هَكَ يُبِّنِي ثُمِينِينَ دُعْ عَاتَمُكَ وَمِنْ تَمَامِهَا أَنْ تُوجِبَ لِي حَيْمُودَ جَزَالَاكَ الْمِي وَعِزَ لِكَ وَ

الأعلون



جَلَالِكَ لَفَكُ آخْبَنْنَكَ مَيْ السَّعَرَّتُ مَلَوْ فِي فَلِيهُ وَمَا امَّعُ عَيِلُ ضَمَّا تُرُمُو حَيِّل لِكَ عَلِي أَنَّانِيُّ عَضْ مِجْبِّكَ الْمِلَ نَظْعُ عُولَكُ كَالَيْنَظُونُ الْمُدْنِيُونَ وَلَنْ تَانِيشُ مِنْ رَحْمَا لِي التِي بَتُوقِعَهُ الْكُوهِ فِي وَلَنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِينُو اللي لاتَعْضَ عَلَّ فَلَسْنُ اقْوَى لَغِصَبِكُ لَا تُنْغَطُ عَلَقَ لَتُ اقْوُمُ لِيَعَظِكَ الْحِي لَلْتَارِ دَبَّتِينَ الْمِيَّ فَلَيْنُهَا لَمُ ثَرِّبَيِّنِ أَمْ لَلشِّنَقَّاءَ وَلَكَ بَيْنَ فَلَيْتُهَالْوَلِلَهِ إِلْهُ إِلْهُ إِنْ هَكُتْ عَبُوالْدِحِبِنَ ذَكُرْتُكُ عَثْرًا لِهِ وَمَالَحًا لَا نَهْمَ لُ وَلَا ادْرُى لِكُمْا تكون مصيى وعظا ذاتج غيث ألبالغ مسيي وَادَىٰ فَسَيْرَ ثُخَالِلْنِي وَاتَّا مِي تُخَادِ عِنْ وَقَدُ ثَفَقُتُ عنْدَدَاسي اجْنِيَهُ المؤتِ ورَمَعَنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ اَعْيْنَ الْفَوْتِ فَإِعْدُدِي وَقَدُ حَسَّا مَا مِعِي لافغ الصَّوْتِ الْهِي لَفَا دُرجَوْتُ مِيُّنَ ٱلْبَسَنِيَّانِ 00

ألأهياء توثب عافينيه أن لابغريبي في فببث أَلَامُواتِ بِحُودِرَانْكِ وَفَلَادَجُوتُ مِنْ نُولانِهِ تحكيان بإخسانه أزتشفه فإعند وفاك بغُفْ الله الله الله كُلْعَرِي إِنْ فِ الْقَرْعُ نَهِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمُلِّذُ فَ الْعَنْبُرِوَحُدَنْ وَالْعَالِمَ اليروالجوى والاشف الفتروالكوى كفت نَظُرُكَ لِمِينَ ثُنَّكُ إِن التَّرَى وَكَيْفَ صَلِيعًا الْيَ فِي ذَارُ الوَحْتَ فَوَالْبَلاَءَ فَفَلَ كُنْتَ وَلَطِّعًا أَفَّامِ حَيَوْةِ وِاللَّانْيَا مَا أَفْضَلَ لَمُنْعِمِينَ فِي الْأَمِّرِورَ ٱنْعُ ٱلْفُضْنِلِينَ فِكُنْ اللَّهِ الْطِكُثُونَ ٱيادِيكَ عَنِكُ نعيزت عن إخطاها وضفت الافرة رعاد مُنْكُرِثِي لَكَ بِجِزْ إِنَّهَا فَلَكَ أَلَكُ أَلْحُدُ عَلِيمًا اوَلَيْتَ وَلَكَ الثُّكُوْعَلِامُا ٱبْلُنْتُ وَلَكَ أَلَحُدُ عَلِيا الْفَطَّةُ الطاحبُ الامورالي نقسهُ وَأَعْوَدُها مَنْفَعَةً عَلَيْ

عل وَلَفَاكُ

عِدَمِيمُ مَا تُشْرِكُ هَا لِحِيلًا مِنْكَ النَّهِ وَنَكُنَّهُ الْمَا برِهْ يَاكَ عَلَيْ وَفَكِيِّلُ عَلَىٰ هُمَّا وَالِمُوَاسْتَعُمْ لَهُمَّا بإلكَاذِكُنْ أَرْهُم بِهَا مِتِهِ الْخُانِ الثَّارَقِ القَصْيِلِ إِلَا سَيْنِ الْكُرْمِ إِن فَفَالًا وَمُا إِنْ الأغيران من وهناك الألهمان الخصر للمُنْ نِينَ مِنْ مَتُولِ لِلدَّمْكِ إِن اعْتَرَفُوا وَهَ لُ بنني لإغتراف عِن الحَظّائين بمِا أَفْرَ فُوالِلْهِي الله عليْك المسكن الشَّاء لأن الدَّ العينة المبتن البلاء المستنك إلى واستات الخفي وْقَرْبَىٰ نِعْاوَاوْقَرْبُ نَفِيْدُذُنُومًا كَمُثِنَ غِينَهُمُ نؤد شكرها وكرفن خطيني علااج صنيتهاأستح مِنْ ذِكُرُهُ الْحَافُ مَعَرَّبُهُ النَّ لَوْتَعَفُّ لِيَعَنُّهُ الْحَافِلُ لَعَنْهُا الطيخ فارحم فلاتع إذا فاحشت واسمع مناجا فافا الجنينات فاتع اعبروك لك بخطيته واذكرلك

فاقتى ومسكنة وميا نقشي قشوة قلبي وصفف عُكِ فَاتِّكَ قُلْكَ فَمَا اسْتَكَانُوْ الزِّدْرُ وَمَا لَيْفَرُّعُو فَهَا أَنَا ذَا لِيَا لِهِ مِنْ مَلِ مُلِيَّ مِّلْ الْحِوْلَةُ مُعْكَلَّامِي وُمْنُقُلِمِ فَمَثُوا يَحُ مَا أُدْبِدُ أَنَّ البُّلَّهِ بِهِ مَقَالِم جَرْتُ مَقَادِبُوكَ مَاسَيِّلِي مِاسِّامِيْ وَمَالِكُونَ مِنِيِّ مِنْ سَرِيرِ فِي وَاعِلْانِدِ وَانْتُ مُتِّيمُ مَا اَخَذْتُ عَلِيَهُ مِيثِنَا فِي بِيدِكَ لابِيدِ عَبْرِكَ مَا تَشَاهُ مِنْ ذِيادَ فِي وَنْقَصَّا إِلَّهِ وَنَصِّلُ عَلِي مُحَلِّواً لِهِ وَانْعَلْ بِي مَا أَنْ اَهُ لَهُ وَهَنَّ إِمَا سَالُنْ فُوانِ لَمَ اسيتوجب مبكرمك الكيم الجاخ لقبني سوياو رَبُّنْنَى صَبِيًّا وَجَعَلْتِنَى كَفِينًّا غَنِيًّا فَلَكَ لَكُوْلًا عَلْ ذُلِكَ وَعَلِي كُلِّ خَالِ نَتَمَ عَدْ الْكَيْ الْطِي مَالْفِنُونِ مأكحت قو والنَّخَاوْمِنَ النَّادِ لِمَاكَيْمُ الْفِي إِنْ وَاخِلْتُ بِذِنوُ لِجِ وَقَالَيَتُ مِن بِعِيكِ فَلْكِنْ مَيْنَعُ لُكُ مِنْ أَنْ

تَكُونَ مَجِيمًا بِالْمُسْاكِينَ جُوادًا للشِّ أَيْلِينَ وَهَابًا لِلطَّالِبِينَ عَقَّادًا لِلَّهُ نُنِيبَنَ لَأَيَّكَ ارْتُحْمِ لِزَّاحِبِنَ وَانْتُ مِالِطِ الَّذِي لَا بَيِّعَاظُكُ ذَنْكُ تَغَفُّوهُ لَا عَيْبٌ تَصْلِكُهُ فَصَلَّ عَلَى مُحَدٍّ وَالْهِ وَاعْفِنْ لِم ذُنوُجِ وَاصْلِهُ لِمُنْ عِنْ وَهَنْ لِمِنَ الْعَلَى طَاعَالُ وَمِنْ واسِع دَهْنِكَ مَا اجْعُلَىٰ مِهِمِنْ خَالْصَلْكَ وآصفيانك وآهيل كراميك فابق قدسك ألثك عَظِمًا وَأَنْ لَعَظَمُ مِيًّا سَالُنْكَ وَتَبُعَلَّا لِيَكُ انْ النَّوْابُ الرَّجْمُ الْجَبْمُ الْجَبْمُ نَدْعَاهُ داعٍ وَانْضُلُونَ رَجَاهُ وُلِج بِينَمِّ هُ أُكُّوسُ لَامِ أَنُوسَ لَلْ لِيُبْكَ وَمُجْمِمُ الْقُرُّانِ اَعْمَى لَعَلَىٰ اَتَ وَجَقَّ عُجِلَدٍ وَالْ عَيِّرِ اَنْفَرَّ عُ الِنُكَ فَصَيَلَ عَلِهُ هُيِّ وَالْهِ هُيَّ وَاعِرْفُ دِمَّ خَلَّةً رَجُوْتُ إِنهَا قَضَاءَ خَاجِيْةِ بِرَهْ يَكَ فَا الرُّهُمُ الزَّاحِيبَى وكارم والماع التالية المناجات (1)

سارك عظم تشاومنه الناكمة الأعطا والبانغ فَعَفُولَا عَنْ بَيْ أَجَالُولُو فَيَا اَنَا فِي وَفِي السَّالَ فِلْأَنَّا وَأَنْ الْجَالَحُ فَيْدِلِسَمْعُ فواد فرات و ليمظم فَرَّذِ اللَّهُ الدَّ ارْجُو وَمَنْ ذَالْسَقَةُ المَيْذَ لِالْخَاتَّفُ لَلْفَا اذِلكانَ فِي أَلْفِيْنُ فَوْيَ مَعْمَدُ لَّفُ لَالْمُوالِّذُ الْمُؤْلِّدُ الْمُؤْلِّدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِيلَالِيلَّلِي الللللَّالِيلِيلِيلِيلِي اللللللَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيل سَوْنَ وَلَا مَالٌ فَمِنَالِيَ فَهُ وَانْ كُنْتُ عَالَمَ الْمُنْتَعِلَ عَالَمُ الْمُنْتَعِ فنز السيع بالموى يمتع فهاآنا أترالعفواففو وانتج

لَكُ الْحَلْهُ إِذَا الْجُودُ لَكُ وَالْحُلْكُ لِلْكُلِّ المع وخلاف حرن ويوسط المُ لِنَّ حَلِيْكُ حِيْثُ خَطِيقَتْ اللَّهُ لَوْ اعْطَوْنِ فَيْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ المفري المفرق المفرق المفاقة الم فلانفظع حالة ولارع المهلمة فتبنى وطردت الط المراب المنابعة الم فالنين بسُلفيز جُعَيَا المُحِلَّتُ عَلَّبُنِي الْفُرَجِّكُ الهادني طعفوك والالما المجاذ المرزعة كث منافعا الحادال تفعن فيحرين المح لَنُ فَرَّطْنُهُ عَلَا لِنُهُ



وُلاَ عَرْضَةً مِاللَّمْ وَسَيِّلُ شَفَا مَا لُوْظُرُ فَالْ اللَّهِ عَلَيْ الْالْسَقِيمُ الكري وَصَلَّ عَلَيْهُمُ مَا دَعَالُونُونُ وَنَاحًا لِنَا أَدْنُا بِيا لِيَدِّلُعُ وَكَارَ مِنْ عَامَمُ عَلَيْ الْمِ اللَّهُ الْمَالُونَا وَفِي المناجات السامِ النَّعْلَةِ وَلِيارًا فِعَ السَّمَاءِ وَالدَّامُ الْبَعْنَاءِ وبالواسم العظاء لدي الفاق العليم وَمَا عَالِمُ الْعَبُوبِ وَمَاسُا زَالْعَبُوبِ وَمَاعَافِ اللَّانُوبِ وَالْمَاشِفُ الْمُرْوِيْعِينُ الْمُقَوْلِكُظِيم وَنَافَاتُكُ لَصِّفَاتِ وَنَا غِنْ النَّبَاتِ وَنَاجَامِ الشُّلْمَ وَالْمَاعِتُ الْمَانِينُ لَأَعْظِ الرَّبِيمِ وَالْمُنْرِنُ الْيُعْدِاتِ مِنَالْدِيمُ الْحِثَاثِ عَلَالْكُنْ وَاللَّهِمَّا الَالْحُوعَ الْعِنْواتِ مِنْ الْمُرَّ وَالْمُرَّ وَالْمُرْدُم وَمَا خَالِقَ ٱلْبُولِجِ سَمَا عَبِلَا ذَوْجِ مَعَ اللَّهِ لِذِي الْوَافِي عَلَالضَّوُّنِي للْلِوْجُ لِغَيْثَ سَنَاالَّغُوْ وَلَا فَالِكَ الصَّبَاجِ وَلَا فَاتْحِ النَّجَاجِ وَلَا مُسْلَ الرِّفَاجِ



مِنَ الْطُعِيْمُ وَالرَّبَّائِينَ لَفُلَاسْتُ مِنْ مِنْكِيم وَلَمَا لَاكِ النَّوَاصِمُ نِطَأَيْمُ وَعَاصِفًا عَنْكَ مِنْ مَنَاصٍ لعبيد ولأخلاص لماض لأمضيم ولاختم المتعاض عض أليقين اص الموعلنا من مزاخكا مرالواص تجتنن فنحكيم تَالِيَّ وَالْمَنْ بَنِا فِي وَالْمُ وَعَنَّا الْأَذَى عِبْطِ وْمَنْ مُلْكُلُسِطُو مَنْ عَدْلُهُ فَسَيَّطُ عَلَ ٱلْبِيِّرَةُ ٱلْاَثْنِيمِ وَمَٰ إِذَا فَيُ اللَّهُ وَلُو وَالْسَامِعِ اللَّهُ وَطُوطُ وَالْمَاسِمُ الْمُخْطُوطِ بالخِنْ انْرالْحِهَ فِل بَيْدُلِ مِنْ الْعَبْدِيدِه قَعْلِمَنْ هُوَالتَّهُ يُعِمِّنَ عَنْ عُنْ فَالْآفَنُ وَمَنْ خُلُفُ لُلْبَايِمُ ومَنْ جَازُهُ الْمُنْ عِنَ الطَّالْ الْعَثْنُ ومِ فلمن حبافاسبغ مافك خباوسوع ومامن كفن فبلغما قلْصَعْ وَفَعَ مِنْ مَنْ الْعُظِّيمِ وَهٰمَ مُلِكَا الصَّعَيفِ وَنَامَثُنَ عَالَمُنْ عَالَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

خبريناكريم رجيم باناروي وَالمَرْفَصَىٰ عَجِنَّ عَلِنَفُسُ كُلَّ خَلُوْهِ فَأَهَّ بِكُلِّ فِنْ فَا مَنْفَعُ النَّوْقِ مِنْ لمُونِ وَالْحُوْمِ نَوَاخِ وَلَا أَرْكَ وَلَا رَبِّ إِلَى سِوْ السَّوْفُ أُنْجِ إِلَا هُمْ اللَّهُ وَلاَتَغِيثُورُدُاكَ بَتُونِفِكَ الْعَصُورِ وَالْمُعْلِنَا لِجَلَالِ وَذَالُغِيِّةُ أَلْجَالِ وَذَا الْجُرُوالْفِعْ وَذَاْلَكِيُ رِفُالِخًا لِتَعْالَيْنَ مِنْ جَلِّم اجزنه مَنْ الجَيرِومِنْ هَوْ لَمِا ٱلْمَظِيرِ وَمِنْ عَبْشِهَا النَّيْمِ ومن وها ألف ومن ما يقا الجيم وَاَصِعِبْنِهَا لَقُوْلِنَ وَلَسَكِينًا لِجُنِيانَ وَزَوِّجَهَا كُحِياانَ وَفَاوِلْنِي لَهُمَانَ إِلَى جَنَّوالْعَبْمِ للِّنْعَيْرُوكَهُو يَغَيْرُ النِّنْمَاعِ لَغُوولا بِالرِّكَارِ شَجُوولا بَاعْنِد الموسعيرة ولاكليم الَّوَالْمَنْظُ النِّرْمِ الذَّي لَالنَّوْبَ مِن مِن مَن مَن السَّالَيْنِهِ

(10)

ألمكخكيل الكؤيم وطودلهاميردوي الْيُمَنِّرُكِ تَعْالَى أَلِحِسْنِ قَدْنُوالَى بِالنَّوْرَقَدُ لَلَاكً تَلْقُرِبِ الْجَلَالَابِ السَّيِّدِ الْحَجْمِ الدَّالْمَوْنَ الْوَطِيِّ الْمَالْبِي الْهِرِّ لَلْهِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الأأنب الرقى من التاك الله في فَيْامَنْ هُوَاجَلْ مِيَّا وَصَفْتُ اسْتَلْكَأَنْ تَصْلًا عَلَا عَيِّوال مُحَيِّمُ ولا تَحْرَمْنا شَيَّامِيّا الله وَدُدْنَا مِنْ فَصَالِكَ انِّكَ عَلِيْكُ لِللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّكًا مُلْقَالِهُ مُعَلِّكًا عَلَى كُلِّينَا فَ ْلِاَدْهُمُ الرَّاحِبَن وَصَلَّحَ اللَّهُ عَلَاسَيْلِ فَالْحُجِّمَدِ وَالِهِ وَعَالَمُ عَلِيهِ السَّلِلْ فِي النَّاخِ الْتُ اجْمَعِينَ والمُلْوَالِيَا اللَّهُ وَهُوْمُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْذِالْلَمْ الْعَلَا عَلَيْ الْمُعْتَكُ وَ طُوْلِ لَمْنَ كُنْ أَنْ عَفْلًا طُوْخِلِنُ كَانَادِمُ البِفًا لَيْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اكثرمز حب الحلاه وَمَا مِهِ عَلَهُ وَلا سَعَمُ

Je w.j.

اذِاخَالُهُ الظُّلُومُ يُتَّعِلُّ آجَابَهُ اللَّهُ لُمَّ لِتَّاهُ فَعَا فِهِ السِّفَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ مَا مُن لَّكُم كُر جَبُّ إِرعَينِ لِمَا مُغَرِّلُ وَمُنْبِنَ أنكظف حبن تعبية المذاهدة أنث ارتبخلف رُحَةً بِي وَقَلْ كُنْنَ عَنْ خِلْفُ غَيْنَا وَلُولًا رَحْمَنُ كَ لكنْكُ مِنَ الْمُالِكِينَ وَانْكُمْ وَيَدِي النَّهُ مُولِكِ اعْلَانْ وَلُولانَصْرُكَ إِنَّا مِي لَكُنْكُ مِنْ لَكُونُونِ فالمرشيل التحقيمن مغاديها والمنشئ البركة مِنْ مُواصِعِهٰ أَخْصَ نَفْسَهُ بِالسَّمْةِ وَالرَّفَعْ لَهِ فَاوْلُكِ أُواْ لِعِزْيَرَبْعِنُوْ رَوْنَ مَا مِنْ خَضَعَكُ لَهُ ا الْلُوكُ بنبرُ المَنَ لَهُ عَلَاعُنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ عَطُولِمُ فَاتَّفُوْنَ اسْتَلْكَ بِرُبُوبِيِّبَاكَ الِّيَاشَنْفَعْنَهَا يكرل بالتالتي مِنْ عَزَ إِلَى وَأَسْتَالُ يَعِزَ إِلَى النَّالِثَ إِسْنُونَتِ بِهَا عَلَاعَ شِكَ فَعَلَقَتْ لِمَا جَمَعَ خَلَفْكَ وَمُرْلَكَ (11)

مُنْعِنُونَ أَنْ صِلَّا عَلَيْهِ كُلُّ وَأَمْلُ مِنْ إِيكُمْ اللَّهِ لِيكُمْ اللَّهِ لِيكُمْ اللَّهِ انخلاسفالي مجواة خودرا دْعَاتُمْ عَلِيْكُ لِمُ الْمُعْالِيْفِ الْمُعْالِيْنِ اللَّهُ مَّصِلٌ عَلَى حُبِّرُ وَإِلَ خُبِّرُ وَاسْمُ عَالَى اللَّهِ مَصِلًا عَلَى خُلِّ وَإِلَ خُبِّرُ وَاسْمُ عَالَى ذَا دَعَوْثُكَ وَاسْمَعُ لِلآئِدَ اذْانَّا دَيْنَاكَ وَاقْبُلْ عَلَّى إِذَانَاجَنُكُ فَعَلَ مَرَيْثُ الْكُكُ وَوَقَفْ لَي مَهُنَّ مِدَنْكَ مِهُلِمُنَّالَكَ مُنْفِعٌ عَالِلُكُ كَالْجِيًّا لِيَّا لديث ثواله وتعكام الفنفية وتخبرها جتي أفي ضميى ولاتخفي على المراث فأمن فلو ومثواى وَمَا ارْبِدُ انْ الْبِي عَلَيْهِ مِنْ مَنْظِعَ وَالْقُوَّةُ بِيرِنْ طَلِيَة وَارْجُوه لِعاقِبَتِي وَفَلْجُرَبُ مَقَادِبُركُ عَلِيًّا سَيْدِي فِهَا يَكُونُ مِنْ الْإِرْعِ عُمْرِي مِنْ سَرَرَدِ وَعَلَانِهِي وَبِهِ لِكَلَابِيفَةُ إِلَّ زناديي وتعقي وتفعي الخران حرمتنى

المُعْمَدُ اللهُ

فَمَزْ ذَاللَّذَى بَرْزُفْتِي وَانْ خَذَلُكُ غَيْرُ ذُاللَّهِ يَفْرُنْ إِلَمْ اعْوُدُ بِلِي مِنْ عَضَبِكَ وَحُلُو لِ سَخَطِكَ الْمِحْ إِنْ كُنْ عُبْرُمْتُ مَا فِيل لِرَحْمُ لِكَ فَأَنْ أَهُ لَا أَنْ يَجُودُ عَلَيْ تَفِضُلُ سَعَنْكَ الْهِي كَأَنَّدِ بِنِفَهُ وَاقْفِهُ لِبُنَّ مِلَ مُكَ وَقَلْ ظَلَّهُ لَا حْيْثُ نُوكِلْ عَلَيْكَ فَعَلْتُ مَا أَنْ اَهُ لُهُ تَعَمَّدُ بَيْ بِعَ فِولْ اللهٰ إِنْ عَفَوْتَ فَوْ الْوَلْ بِذِلكَ وَانْ كَانَ قَدُدُ فِي اجْلِي وَلَمِيْدُ نِي مِنْكَ عَلِي فَفَ لُجَعَلْكُ الْمُ قُرَارَ بِالنَّسَبُ الْفَكَ وسبلت إلل قد برد على النظر لها فَكُمَا الْوَبْلُ إِنْ لَمُ يَعَنْفِرُكُ اللَّهِ لَهُ يَزُلُ بِرُّكَ عَلَّا ٱبَّامَ حَيْوِينْ فَلْأَتَفْظَعْ بِرَّلْكَ عَيْةِ فِي مَمْ إِنْ الْجِي كَفَّ الْيَنْ مِنْ حُسُن نَظِراتَ لِي بَعْدَمَ مَا الْحِ وَأَنْ لَوْنُو لِتِي الْإِ أَلِي لَا فِي لَا فِي الْمِلِي قُلْ (19)

مِنْ أَمْنِي مَا أَنْكَ أَمَالُهُ وَعُلْيَعِضُ لِلسَّعَلِمُ الْمُنْ فَلُعَمَرُهُ بَعِنْكُ الْمُلِي فِلْسَتَوْتَ عَلَيْ ذَنُوْسًا فإلدُّنْ الأَنْ الْمُؤجُ الاِستِرْهَا عَكَّمَنْكَ فِي الْأَخْرَى الْمِي قَدُ احْسَنْ الْكَادُ لَأَنْظُمُ فِا لآحد من عباد لا الصّالحين فلا تفضَّم في فوم عُلِارُونِي الْأَسْهَادِ اللَّهِ خُودُ كَ بَسَطَامَلَ قَ عَفْوْكَ أَغْظُمُ مِن عَلِي إلَيْ فَسُرَّتِي لِقِالًا بوم تَعْضَى مِنْ مِنْ عِنا دِكَ الْمِيْ اعْلَالًا مَنْ لَهُ لِنَيْتَ غِنْ عَنْ قَبُوْلِ عُنْ رِهِ فَاقْبُلُ عُنْ رُكِ الْكُوَدِهُمْ الْأَكْرُمُ مِن اعْنَكُ وَالْيَهِ وَالْسُبِيُّونَ الهي لأزدجاجي ولانخس طمو ولانفط منْكَ رَجْ إِنَّى وَامْلِي الْحِلْيِ الْوَارَدُتُ هَوْالِحْ لَمُولِفَّ عَلِينَ وَلَوْارَدُتُ فَضِيعَة لَمُرْتِعُنا فِفِي المح مْأَ الْحُلَّنُاكَ تَرْدُني فِي خَاجَةٍ فَكَ أَفْنَيْكُ

الما

القضلة الفضلة

س النك اغْنِند

0

عُمْرِي فِحَطَيْهَامِنْكَ إِلْجَى فَلَكَ أَكُولُ اللَّالْلِلَّا ذَاعِمًا سَرْمَلًا بِرَبْلِ وَلَابِبَ لِي كَا يَخِتُ وَرَحْنَا الطان أَخَذُ بَنَى بِمُ مْهِي أَخَذُ نُكَ بِعَ غُولًا وَانُ آخَذُ بْنَى بِلْإِنوْلِمِ آخَذُ نُلْكَ بِمَعِنْ عِزْمَلِكَ وَالِثُ ادْخَلْتُهُن التَّأْرَاعْلَمْتْ اهْلَهُا أَبِّي الْحِبُّكُ الخ أِنْ كَانَ صَغْارَ فِجَنْ طَاعَيْ لَيْ عَمَلَى فَغَ أُلْبُرُ فِجَنْ ِ وَجَالُكُ اللَّهِ اللَّهِ لَيْعَالَ اَنْفُلِكُ مِنْ عِنْدِكَ بُالْحِنْدَ الْحَافَةُ فُكُلًّا كْمِيْنْ خَلِين بَجُودكَ أَنْ تَقْتُلِينِي بِالْحَبِّكَاةِ مَرْجُومًا الله وقَدُا فَنَيْكُ عُمْرِي إِسْرُولِتُمْ وُ عَنْكَ وَانْلِينَ شَبَابِي فِي سَكُرَ وَالنَّبَاعْلِ مناكا للحل فكراست مفظ أيام اغيرادي وَذُكُونِ إِلْ سِبَهِلِ سِيَخِطِكَ إِلَيْ عَبُلُكُ وَبْنْ عَبْدَ نُواكَ فَالْمِ مِبْنِ مَدُ يُكَ مُنُوسِكُ

بِكُرَمِكَ الْإِلْكَ الْحُلِي إِنَّا عَبْدًا لَنْصَدُّ لِ إِلْهَاكُ مِمَّا كُنْتُ الْوَاجِهُاكَ بِدِمِن قِلْةُ السِّتِيْ آبِي مِنْ فَطَرِكَ وَأَطْلُبُ الْعَفُومَيْ اللَّهِ الْعَفُونَعَتْ لِكُرْمَالِكُ لَا مَكِنْ لِحُولٌ فَأَنْفَلَ مِعَنْ مَعْصِينَكَ الله فِ وَقِيْ أَنْقُ ظُنْهُ لِحَبَّنَاكَ وَكَالِدُدْتَ أَنْ الَّوْنَ كُنْ فَسُكُونُكُ بِادِخَالِي إِنْ خَالِي خِلَمُ لَكُ فَلَيْطُ مِنْ فَلَيْ مِنْ اوَسْاخِ الْعَنْ عُلَاعِنْكَ إِلَّمْ انْظُالِةٌ تَطُر مَنْ الدَسْنَهُ فَأَجَا مَكَ وَاسْتَعْلَنْ لَهُ بِحَوْنَكِكَ فَأَطَاعَكَ فَإِقْرَبِيًّا لِأَبَعْ لُعِنَ لِلْعُتِرَّةِ وَفَإِخُورًا لأنيخ لُعَنْ مَنْ رَجَالُوالَهُ الْقِيصَ لَحَالُمُ الْمُعْمِدُ فَعُلَّا لِمُنْهِم مَيْكَ شَوْقُهُ وَلِيانًا إِرْفَعُ الْكِكَ صِدُفْ وَلَيْا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ نْفِرَنْهُ مِنْكَ مَقَّنْهُ إِلْهِ إِنَّ مَنْ تَعَرَّبُ إِنَّ عَبُرْ جَهُولٍ وَمَنْ لاذَ بِكَ عَيْرُ مَعَدُولِ وَمَنْ لِاذَ بِكَ عَيْرُ مَعَدُولِ وَمَ لَقِلْكَ عَلَيْهِ عَنْرُ مُلُولِ إِلْهُ النَّ مَنِ انْنُعَ عِلَا النَّاللَّهُ عِلَا النَّاللَّهُ عَلَيْهُ النَّاللَّهُ

عال م مرا او بروعياد

وَاتِّ مِنْ اعْلَصْمُ مِلِكَ لَسْبَعَ " وَقَدْ لَذْتُ مِكِ الْطِ فَلاَتُغِيِّبُ ظَهِّ مِنْ مَمْنَاتَ وَلاَتَحَبُّنُوعَ فَ وَأَمْلِكَ الْهِي الْقِينِ فِي الْفَيْلِكَ مَقًّا مَ مَنْ رَجَا الِزَّا إِدَةَ مِنْ مَحَبَّئِكَ الْحِيْ وَٱلْحَيْمِ مِنْ وَكُمُّا بدر كُلُوالى در كُلُوك وَاجْعَالُ صِمَّا لِلْدُوج بخاج استمانك وتيحل فأسيك الجني الي عَلَيْكَ الْإِلْكُمْنَبَىٰ يَجِيلُ هَيْلُ طَاعَيْكَ وَ ٱلتَّوْيَ الصَّالِحِ مِنْ مَهْنَا يِكَ فَاتِّجِ لِالْحَنْدِيِ لنفنبي دَنعنا وَلاامُلكُ لَمَا نَفْعًا لِظِّاكَا عَبْلُ كَ الصَّعِيفُ لَلْنُنْ وَمَمْلُوكَا كَالْمَانُدُ الْغِيبُ فَلَا يَجْعَلَمْ مِنْ صَرَفَ عَنْ لُهُ وَهُمَاكَ وتجب لمسفؤه عن عَفُولَة الله صَلْحُكُمُ اللهُ ألأنفطاع البك وآزابضا تفاوبنا بضابا نَظَرِهِ إِلَيْكَ حِمَّى تَخِرُنُ اَبَصًا زُالْفُلُوبِ

جُهِ النورين مَل المامعين ألعظ وتمار ادُواحَتْ امْعَ لَقَاةٌ بِعِزْقُلُ سِكَ الْحُ وَاجْعَلْتُ مِينَ نَا دَيْكُ فَاجَا بِكَ وَلاَحْظُنْهُ فَصَعَوْ إِللَّهِ فَنْاجَيْتُهُ لِيسَّرُّا وَعَلَلْكَ جَمُّ الظِّ لَدُالْسُلِطُ عَلْحُنُونَ خُلِيّ فَنُوطُ الْأَيْاسِ وَلا أَفْظِعُ رَجُّا مِنْ مِيَلِكَ مِلِيَا لِمُ إِنْ كَانَيْ الْخَطَّالِا قَلُالْتُقَطَّبُ يِلِدُ إِنَّ فَاضْفَعْ عَنْهِ عِنْ عِنْ تَوْكُلُ عَلَيْكَ الْهِي إِنْ حَطَّنْهِي الدَّنوُبُ مِنْ مَكَادِم لُطْفُلِكَ مَعَنَدُ نَبُقَيَنَ الْمَعَابِنَ الْمُحَاتِ عِطْفِكَ الْحُانُ أَنَامَتْ إِنَّ أَنَامَتْ إِنَّ أَنَّامَتُ إِنَّ أَنَّامَتُ إِنَّ أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّ أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامَتُ إِنَّا أَنَّامِ اللَّهِ عَلَيْهُ عِنْ الكَّاتْ يَعْلَادِ لِلْفِالِّكَ فَعَنَّلْ نَتَّعَنَبْ فَالْعَرْفَزُ بكرتم الأمات الجي إن دغان إلى التارعظم عِقا مِكَ فَفَ كَدُ فَانِدِ إِلَا الْجَتَّ يُوجُولُ فُوالِكِ المف فَالتَ اسْتَلُ وَالِيَّاكَ اَبْنَهَ لِلْ وَارْعَبُ فَ

اسْشَلْكَ أَنْ شَصِيلٌ عَلَى هُمُّلُ وَالْ مُحَدُّواً نُ جَعِيلُمُ وِمَّنْ إِلْهِ إِلْمَ ذِكْرُكَ وَلاَ مَعْضَلْ عَمُد كَ وَلا يَعْفُلُ عَنْ اللهِ وَالْحِقَةِ عَنْ مِا مِرْكَ الْحِ وَالْحِقَةِ بِنُورِعِ إِنَّ الْأَبْطِي فَالُونَ لَكَ عَارًا فَا وَعَنْ سِواكَ المنج فاومنيك آخا فأالماويا الاذأ الجاذ لفأ لأكزام وَصَالَ اللهُ عَلَى مُعَلِّهِ رَسُولِهِ وَالدِالطَّاهِ مِن وَسَلَّمُ وْعَالَمْ تَعَالَمُهَا عَلَيْالِهُمَا خ لَيْلَمْ اللَّهُ مُن مُعْدًا إِلَيْلِهُ الْمُحْتَّالِهُ الْمُحْتَّالِهُ الْمُحْتَّالُ الْمُحْتَّالُ الْمُحْتَّالُ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَّالُ اللَّهِ الْمُحْتَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُلِّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الله م إن استثلاث برخم زائا لتى وسعت كل كُلْ شَيْعً وَذُلَّ لَهَا كُلِّ شَيْعٌ وَبِجَرَوْ بِكَ إِنَّى عَلَيْتَ هِيَاكُلُ شَيْعً وَيَعِزُّ إِكَ الْتِيَّةِ لِأَيْفُومُ لِمَاشَيٌّ وَ بعظمناك اللة ملآء ت كُلُّ شَيُّ وَلِينُ لَطَا فِكَ الذَّبِي عَلَا كُلَّ شَيْعٌ وَبَوَجُمِيكًا لِنَّا فِي نَعِينَا فِي

كُلِّ شَيْعٍ وَبِأَيْمُ أَوِكُ اللِّي مَلَّاءَتُ ارْكَانَ كُلِّشَدُّ وَيعِيلِمِكَ الدَّبَي اَحَاطَ بِكُلِتُّنَّيُّ وَيَبُوْرِ وَهُمِكَ الذِّي اصَنَّاءَ لَهُ كُلُّشُوحٌ فَا يُورُنا قِدْ وْسُ فَالَّوْلُ ألاَوَّلِينَ وَلَمَا أَحُوالْمُؤْخِينَ ٱللَّهُ يَمَ اغْفِرُ إِلَّالْهُ وَ الَّتِي تَهُنْكُ الْعِصَمُ اللَّهُ مُ مَاعُنِهِ لِإِللَّهُ الدُّنُونَ } الِّيَّ نُنِوْلُ النِّفَ مَ اللَّهُ مَا غَفِرْ لِيَ الدَّنُوْبَ اللَّهُ نْغُنَيِّزُ النِّعْكُمُ اللَّهُ مُعَاعِنْ لِيَ النَّانُونِ النَّهِ مَعِبْلُ الْدُعْآءَ اللَّهْ مُتَماعُ فِي إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ نُنْزُلُ الْكِلَاءُ ٱللَّهُ عَمِ اعْفَى لِمَ النَّانُونِ الَّهَ تَعْظُعُ الرَّجَاءَ ٱللَّهُ مَّ اعْعَ فِي لَكُ لَا ذَنَّهُ اَدْنَمْتُ لَهُ وَكُلَّ خَطَيْتَ فِي اَخْطُانُهُا اللَّهُ مُعَ لِنْدَاتَفُ رَّبُ الْمُنْكَ مِن كُلْكُ وَأَسُدَّ شَغُعُ لِكُ الخنفشات واستقلق بجودك وكرمك آت لْكُنِيبَى مِن فُرُبِكِ وَانْ تَوْزِعَينَ شَكُرُكَ وَانْ

تُلْهُمَني ذِكُركَ اللَّهُ عَ إِنَّهِ اسْتَلْكُ مُوالَّا مُ مْتَأَرِّلْ خَاشِعِ أَنْ تَشْنَا عِبَىٰ وَتُرْمَهَٰ وَجُعُلَانَ بقييمك لاضيافانع اوتع جبغ الأخواك مُنُواضِعًا ٱللَّهُ مُ وَاسْتَلْكَ سُوا لَهُ وَاسْتَلَّ فاقَنْهُ وَأَنْزَلَ مِكَ عِنْمَا لَشَكَّا لِللَّهِ خَاجِتَهُ وَ عَظْمَ فِهِمَاعِثُ لَكَ رَغْبَتُ لُمُ ٱللَّهِ عَظْمَ سُلْطَانُكَ وعَلامِكا نُكَ خَفَى مَكْرُكِ وَظَهَرَ انْزُكُ وَعَلَبَ فَمْ لِكَ وَجَرَثُ قُدْ رَثَلَكَ وَلا يُمْكِنُ الْفِرا (مَنْ عُكُوبَيَّا اللَّهُ لا أَجِدُ لِذِ نُوجِ غَافِرًا وَلا لِقَتْ إِيمِ عِي الزَّا وَلَا لِشَيْءً مِنْ عَلِي لُقِبَدِ بُالْحَدَ نِمُ لِدُلًّا عَلَمُكُ لالله العالث سنبانك وتيمث لك ظلمت في وَبَحِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّى قَدِيمِ فِي لَا لِيَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل وَمِنْكَ عَلَىٰ ٱللهُ مَوْلاَى لَمْ مِنْ فِي عَلَيْ اللهُ مَوْلاً يَ لَمُونَ فِي عِلَىٰ اللهُ مَوْلاً وكرفن فأدج مِنْ البَالْاءَ افَلْتُهُ وَكَوْمِنْ عِنْ

(1)

وَقَيْنَهُ وَكُرُمِنُ مَكُرُومٍ دَ نَعَنْهُ وَكُرُمِنْ مَنَا إِمِيرٍ لَتَتُ أَهُ لأَلَهُ نَشَوْتُهُ ٱللَّهِ عَظْمَ لَلْأَعْ وَأَفْرَظَهِ سُوَّةُ حَالِي وَقَصَارَتْ بِي أَعْ الْهِ وَفَعَدَتْ بِي أَعْلالْم وَحَبَّتُهِي عَنْ نَفِعْ فَعِنْدامًا إلى وَحَدَعَنُ عَلِيُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل بغرفه هاونفنش مخاانها ومطالى الستكافأتنأك بعِزَ الكَانُ لاَ الْحِرْ عَنْكَ دُعامَا فِي الْوَعَا وَفِيالَ ولا تَعْضَعُ فِي خِفِي مَا اطِّلْعَتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي لا تَعْاجُلِنِي بِالْعُ عُوْرَةِ عِلْمُ اعْلَيْهُ فِي خَلُوا فِيْنَ سُوءِ فِعُلِل وَاسِاً بَيْنَ وَدَوْامِ نُفَرْيِطِ وَجَمَا لِينَ وَكُثْرَةُ شِكُوا لِهِ وَعَفْلِمَّ فَكِنْ ٱللَّهُ يَعِزَّلُكُ فَي ٱلْأَحْوالِ كُلِّها رَقَّنَا وَعَلَى فِجْمِيغِ الْأَمُورِعِطُونَا الطي ورتب من لم عنول استثله كشف مرت النفر فاقرى الماح مؤلاى الجرئت عكى فكالشائعة موي نعبني وَلَوْاحْرُسُ فِيهِ مِنْ تَزْيْبِ عِلْ قِي

فعرِّني بِمِالْهُوي وَاسْعَالُهُ عَلَاذُ للرَّالْفَضَاءُ فَعًا بماجرى عَلَى مِنْ ذَلِكَ مَعْضَ حُد وُدِك وَخَالَفَتُ تَعْضَلُ فَالِمِلْ عَلَكُ الْجُعَّةُ عَكَّ فِي مِمْ عِذَ الْفَعُ لَأُحَّةً لج فيها جرى عَلَى منه وَعَضَاؤُك وَٱلْزَمِق حُمُلًا وَلَلْوُلُو وَقَدُا تَنَيْنُكَ لِالْجِلِي عَبْدَ تَفَصِّيحِ وَاسْتُرا عَلِيْفَنِيْ مُعْتَلِزً لَانَادِمًا مُنْكِسِّرًا مُشْتَقِيلًا مُشْتَقِيلًا مُسْتَفِعًا مُنِيبًا مُفِرًّا مُنْعِنًا مُعْزِقًا لِالْجِلْمُعُلِّكُمَّا كَالْحُبِّ وَلاَمْفَرُعُا الوَّحَةُ اليَّهِ فِي آمْرِي عَبْرَفْتُولِكِ عُلْدى وَادِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عُذْرِي وَارْحُمْ شِيِّلَةَ ضُرِّى وَفُكِيٌّ مِنْ شِيِّرُولَاحٍ الرَبِّ ارْحَ ضَعَفَ بِدَ الْحِورُقَيْزِ عِلْدُى كَيْقَدُّ عَظْمُ للمَنْ مَدِّ وَخُلِفٌ وَذِكْرَى وَتَرْبَيِينَ وَبَرِيِّ فَعَلْمَ هَبْنِي لِإِنْهِا وَكُرْمَكِ وَسَالِعِنِ بِرِكَ فِي اللَّهِي وسيدج وكبق أثراك معكري بايرك بعث

(119)

تَوْجِي لِكُ وَيَعْلَى مَا انْطُوي عَلَيْ قِلْهِ مِنْ مَعْظَلِيُّ وكلج بوليان من ذركك واعنفاك فمبري مِنْ خَيْكَ وَتَعَلِّدُ صِلْقِ اعْتُوا فِي وَدُعَا فِي عَلَيْ لِرُنُولِيَيِّكَ هَيْهَاتَ أَنْكَ أَكُمْ مُنْ أَنْ تَضَيِّعُ مَنْ رَبُّنِّ الْوَتَبْعَ لَمَنْ كَنْنَكُ الْوَلْشِرِّدُمَنَّ وَثُيَّةُ اَوْلُسُكِمْ إِلَيْ لِلْمَالِدَ عِنْ كَفَيْنَ لَهُ وَرَحْمِتُ مُولَكُنْ سُعِلَ السيدى والمخ فكؤلائ اشتلطالتا رعلاف خَرَّتُ لَعِظَمتَاكَ سَاجِلُهُ وَعَلَا لَكُون ظَعَتُ بتوخيد لأصادقة كثيكرك مادحة وعلى قَلُوبِ إِغْرُفْتُ بِالْحِسَّالِ عُقِفَةً وَعَلَيْ مِنَا يَكُونُ مِنْ الْعِيْلِم بِكَ حَيِّى صَارَتْ خَاشِعَةٌ وَعَلِيجُولًا سَعَتْ لِلِالْوَظانِ تَعَبَّلِلَكَ ظَالَعِيَّةُ وَاشْارَتْ بإسْتغَفّارِكَمُن عِنَهُ مَا هٰكَذَالطَّنَّ لِلَّهُ كُلَّافُوا بفَضْلِكَ عَنْكَ لَا كَرَالْمِ لَا إِنَّ وَأَنْتُ تَعَالَ ضَعْفَى

مَوْلاَى وَدَبِ صَبْرَتْ عَلِعَلَّالِكَ فَكُنْفَ اَصْرِيكًا فرافك وهبنى صبرت علح فارك فكنفاضير عِن النَّظَ لِلِالْأَامَنْكَ أَمْ كَفْ السَّكُنْ فِالنَّارِةُ رَجَالِمُ عَفُولًا فَيعِزَّ لِكَ السِّيدِي وَمَوْلات الْمَيْمُ صَادِقًا لَئِنْ تَرَكُ بَي الطِقًا لَا صَعِقَ الْبَالِةَ بننا فالفاضحية الاملين ولأصرف النافي المنتصرحين ولأبكين علنك بكآء الفاياب وَلَا فَا دِيسَاعًا إِنْ كَنْ يَا وَكِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَا فَاللَّهُ المال ألخارفين فاغيات الشتعنين وفاحيب فُلُوبِ الصَّادِ مِنْ وَمَا الْهُ ٱلْعَالِمِينَ أَفَرَّا لِمَالِمُ الْعَالِمِينَ أَفَرًّا لِمُسْتَعَا اللهي يحاك لتمكم بها صوت عبد من الم فِها بُمْنَا لَمُنْ لِهِ وَذَاقَ طَعْمَ عَنَا بِهَا بِمِعْضِينِهِ وَ حبس بنن اطناقها بالمرمه وجرير لووه وفي النكك جبج بترثؤم لرخمتك وثناد بكبيتا

اعْل تَوْحِيدِك وَتَبوسَّلُ الْيُك بِرُبوبيناك المؤلاي فكنف سفى فالمناب وهور فو ماسكف مِنْ عُلِيكَ وَدَافْئِكَ وَرَحْمُنِكَ أَمْ كَيْفَ تُوْلِيهُ السَّارُو مُفْوَنَامُ لُلْ فَصَنْلِكَ وَرَحْمَتُكَ آم كَيْنُ بِحُوْدُ لِمُنْهَا وَانْتُ لَمُعْرِضُونَهُ وَثَرَى كُلَّا المُلَقَّنَ لِشْيَّلُ عَلَيْهِ وَفِيْرُهَا وَأَنْكَ تَعْلَاصُعُفَهُ المُكَيِّفَ مَيْغَلُغُلُ بِبِنَ اطْلِياطِهٰ وَأَنْثَ تَعْتَلُمُ مِثْكَافُهُ ٱمْكَيَتُ تَزْجُوهُ وَالْمِنْهُا وَهُوسُنّا وَلِكَ الْأَرْتُمْ لَمُ كَيْنَ بَرْهُو نَصْلُكُ عِنْفِهِ مِنْهَافَتُ وَكَرُفِيهِا فَيَنْهَاكَ مَا ذَٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَلَا ٱلْمَرْوُفُ مُنْ خِنْلًا وَلا مُنْ يَدُلُما عَامَلْتَ بِهِ الْوَصِّلِينَ مِنْ يَلْكُو الْمِيانِكَ فَبُالِهَ إِنَا فَطَعْ لَوُلَامًا حَكَمْتَ بِدِمِنْ تعنبنيب جاحديات وتضيث بمين احتالاد معانديك لحتكأت التادكالها بؤداوس الأما

وماكان لإحرابها مقراولامقاما لكيناك نقلت استما وك احتمك ان تمالاء ها من الكافية الْبِحِتَة وَالسَّاسِ مُعَمِينَ وَأَنْ يُخِلِّدُ فِهَا أَلْعَانِدُ وَانْنَجَلَّ مَنَا وُلِكَ قُلْكَ مُنْفَلِّ مَا وَتَطَوَّلْتِ ولا يغالم مُتكرِّمًا أَفَنْ كَانَ مُوْمَيِّنا كَنْ كَانَ فأسقنا لانستتون الجلي وستيلبى فأستلك بألفائدة التي قل رُبِّها وبالقضيّة المُحتمّنة وَحَكُنْهُا وَعَلَيْتُ مِنْ عَلَيْهِ إَجْرَنْهُا ازْهَا لى في هذيه واللَّهُ لَهُ وَنِهِ هَا يِنْ وَالسَّاعَةِ كُلَّ جُوْم اجْرَمَتُهُ وَكُلَّادَبْ اذْ نَبْكُهُ وَكُلَّافِيم ٱسْرَرْنُهُ وَكُلَّجَهُ لِعَلْكُ لَكُمَّتُنْ لَهُ أَوْاعُلُنْهُ اَخْفَيْتُ لَهُ اَوْاظُهُ ثُلِهُ وَكُلَّ سَيِّئَةً المُزَّتَ بِالْمِالْحُا الكرام الكايب نالذن وكلنة بيفظ ما بكون مِنى وَجَعَلْهُمْ شَهُودًا عَلِيَّمَ جُوارِجِي وَكُنْتُ

انْ الرَّقْتِبَ عَلَيْنُ وَدَاعَهُمُ وَالشَّاهِ لَالْخِفَ عَنْهُمْ وَيَرِحْمَيَّكَ انْفَيْنَهُ وَبَفِيضِلِكَ سَتَرْبَهُ وَأَنْ تُوْفِي حَظِيمِ مِنْ كُلِّ جَبْرِينُوْ لُهُ أَوْاحِسْ إِيَّفِيضُلُ آوِيِنَنْشِرُهُ آوَرَثِيْ تِعَبِيطُهُ آوَدَنْ تَعَفِرُهُ اوَ خطاء تشاره ارت ارت ارت الخ وسيل ومؤلاى ومالك رقن امن يروناصبونا عَلِمًا بَخِيرًى وَمَتَكَنَّتَى لَاخِبُرُالْفِعْرِي وَ فَاقِينَ لِارْكِ الدِّيْ الرَّيِّ السَّعْلُكَ بِحَقِّكَ فَ مَّنْسِكَ وَاعْظِم صِفَائِكَ وَاسْمَاءَ كَ انْجَعَا أَوْفَانِهِ فِاللَّيْ لِلَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِخِلْمَتِيكَ مَوْصُولَةً وَاعْ إِلَى عِنْدَكَ كَمَقَبُولَةً مَتَّىٰ مَكُوْنَ اعْ إِلَى وَاوْدُادِ مِي كُلَّهُ اوِرْدُاوَاحِدًا وَخَالَةِ فِي مَنْكَ سَرُمَكًا نَاسَتِيرِي نَامُونَا بُدِ مُعَوِّلِي مِنْ الدِّهِ شِكُونَا مُؤْلِلُ مَا رَبِّ الرَّبْ الرَّبْ الرَّبْ الرَّبْ الرَّبْ الرَّبْ

وَوَعَلَا خِذُ مَلِكَ جَوارِجِي وَاشْدُدُ عَلَا الْمَزَى يَرَجُوا وَهَبْ لِيَ أَلِي مُن يَحْتُ يُتَلِكُ وَاللَّهُ وَامَ فَمُ الْمُنْ إِلَّا فِي اللَّهُ وَالْمُ فَا الْمُنْ اللّ فغيد متيك حفظ استرك النيك في ميادين السايقية وَالْمُرْعَ الْمُنْكَ فِي المُنْا وِدِينَ وَاشْتَنَا قَرَالُ فُنْ لِهِ بِفِ النُّثُنَّا مِينَ وَادْنُو مَنْكُ دُنُوًّا الْخُلُصِينَ وَافْلَا عَافَدُ الْوَقِيْنِ وَاجْتِمَ فِحَوْارِكَ مَعَ الْوَمْنِينَ الله مُ وَمَنْ الله بن بنوعَ فاردُهُ ومَنْ كادَ ع فَكُذُهُ وَاجْعَلِيٰ مِن احَدْتِن عِبْ الدِكَ ضَيبًا عَيْنَدُكَ وَاقْرَهِيْمَ مَنْزَلَةً مَيْنَكَ وَاحْصِّهُ مِنْ لُفَةً لَدَيْكَ فَايُّهُ لَا يُنْ الْ ذَلِكَ اللَّهِ بِيضَيْلِكَ وَجُلْهُم بجُوْدِكَ وَاعْطِفْ عَلَا بِمِيْلِكَ وَاحْفَظْنِي عِنْكَ وَاجْعَلْ لِينَا بِي بِزِرُ لِيَّ لِمُعَّا وَفُلْمِي مُنْ يَأَنْيُمًّا وَمْنَّ عَلَيَّ هَيْ يُنْ إِلْجَابِئِكَ وَاغِلِنْي عَثْمَ لَا وَاعْفِنْ لِي ذَلِيَّ فَا يُلِكُ فَضَدُتَ عَلَىٰ عِنْ إِدِكَ بِعِنْ اللَّهِ

عاد ا



(1)

مُرْثُهُ مُنْ يُوعَامِّكَ وَضَمَنْكُمُ الْمُجَابِةِ فَالْدُلْكَارِبِّ صَبْتُ وَجَهْ فِ النَّكَ الدَّتِ مَدَّدُثُ مِدَّى فيعزَّزُ السَّتِحِبُ لِمُ فَعَالَمُ وَمَلِّغُنِّنَ فَعَالَى وَلا تَفْطَعْمِنْ فَصْيُلِكَ رَجْالْجِ وَالْفِيْنِي ثَمَّالْجِنِ فَالْإِ آعُدُالِدُ مُاسِمِرَهِم الرِّصْنَا اعِنْفِرْ لِمَنْ لَا يَمْ الْمِرْالْسُفَّا فَاتَّلَكَ فَعُنَّالُ لِلْمِ تَشَاءُ فَا مِنَ اسْمُ لُهُ دَوْأَةٌ وَذِكُوهُ شفِناءٌ وطاعتُهُ غِنَّا رُحَمْ مَنْ وَاسْ مَا لِمِ الرَّجَاءُ وسيلافه الكيكآء باسابغ التعم بادافع التغمار ٱلمُتُنَوْحِيْبِينَ إِلَّا لِقُلْكُمْ إِمَالِيًا لَا نُعِيَّا كُورَلُّ عَلَّا مُعَدِّ وَالِ يُعِدُّ وَافْعَلُ فِي مَا أَنْ اَهُلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ صَوْلِهِ وَالْأَمْ الْمُلْكِلِمِينَ مِنْ الْهِ وَسَلَّلْمِيلًا فَعَالِمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهٰ عَادِّ اسْتَالُكَ خَرُهُ لَذَ الشَّهْرِ وَنُورَهُ وَنَعْنُو وَبَرَكْتُهُ وَطَهُورَهُ وَيُذَتَّهُ وَاسْتَثْلُكَ خَبَّمُ الْبِهِ

كثيرا

(11)

وَحَيْمِ الْمِنْ الْمُ وَاعْوْدُ الْمُنْ شِيمًا فِي الْمُوسِيمًا تَعِندُهُ ٱللَّهُ مُ الدُّخُولَهُ عَلَيْنًا بِالْأُمْنِ وَالْإِنَّانِ وَالسَّالِ مَهِ وَأَكُّوسُ الْمِ وَأَلْبَرَّ كُوْوَالنَّفُونُ فَالنَّفْهُ فِي لمايخت افانظر إلاالهلال ونرضى آبِهَا ٱلْخَلُقُ ٱلْجُلِيْ التَّاسُّ السَّرِيْمُ ٱلمُنْرَدِّ فِفَلَا التَّارْبِيرُ المُتَّصَرِّفُ فِي مَنْ إِنِ النَّفَائِيرُ المَنْكُ بِمَنْ نَوْدَ مِكِ النَّظَلَمُ وَادْضَعَ مِكِ الْبُهُمُ وَمَعَلَكُ أيَةً مِنْ اليَّتِ مُلْكِدِ وَعَلاَمَةً مِنْ عَلاَمانِ سُلْطابِهِ وَامْتَحَنَاتُ بِالزَّمَادِةِ وَالنَّقْضَانِ وَالطَّلُوعَ وَالْأُولِ وَأَلْانَارَةِ وَأَلْكُنُونِ فِي كُلِّل ذَٰلِكَ أَنْ كُلُمُطَّعِيمٌ وللازاد نه سرتع فيانة مااجن فادروان ماصنع في مُلكِهِ وَجَعَلَكَ اللهُ هِلال سَهُ عِلاَيْ لَاجْرُ خَادِثِ جَعَلَكَ اللهُ مِلْالُ آمِنْ وَالْمِانِ وَ سَلاْمَةٍ وَاسُِلامِ عِلْالَ امْنَةٍ مِنْ العَاهَاكِ

را نِ اللَّهُ مُّ

سَلاَمَةِ مَزِالْتَيْتَانِ ٱللَّهِ مُتَمَادُ مَا أَعُمَانًا اصْلُحُنْ طَلَمَ عَلَيْهِ وَازْكَىٰ مَنْ نَظَرَ اليَّهِ وَحَلَّا اللَّهُ عَلَى عُمَّدُ وَالْهِ وَافْعَلُ جِ كَذَاوَكُذَا مَا أَدْمَ الرَّاحِمِينَ وغالبها الخانظ والمحنيان يتقبلا القبلة الم ٱللَّهُ مَا هِ لَهُ عَلَيْنًا أَلِكَ مِن وَالْإَجَانِ وَالسَّالُّ إِ وَأَكُّو سُلَامِ وَالْعَافِيَةِ الْمُخْلِّلَةِ وَالرِّزْقِ الْوَاسِعِ وَدَفِعُ أَكُا سُفًّا مِ ٱللَّهُ تَمَانُونُ قُنَّا صِياً مُرْدَفًا مَهُ وَالْلِوَةُ ٱلْفُتْ الْنِينِهِ اللَّهُ مَسِّلٌ لُنَا وَتُسَلَّنُهُ ميناو دغام عليه المغيلا وظافي عنهم سيانيا ٱللَّهُ مَّرَكَ صَمُّنَّا وَعَلَىٰ ذِوْلِكَا فَطُرُنَّا فَنَفَبَّلُهُ مِنْ النَّا فَي النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ والمالية المالية المنظار علمالية ٱللَّهُ مَرَبِّ النَّوْلِ الْعَظِيمِ وَرَبُّ اللَّهِ مِنْ الدِّبْعِ الدِّبْعِ قَدَّةً لِلِيَّالْكِبْ فِي وَرَبَّ الشَّفْعُ الْكِبِرِوَالْتُولِلْمِيْ

(1)

وَيَتَ التَّوْرُيَّةِ وَأَكْمْ بِينِيلُ وَالرَّبُورُواْلُفُو وَأَلْفُو وَأَلْفُواْلِ مُظْمِ أنْ الْهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْهِ مُنْ فِي الْهُ رَفْعُ الْأَرْضُ فِي اللَّهِ فيها عَنْرك وَأَنْ جَبّارُمنْ فِ السَّمْوانِ وَجَبّارُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لاجتَّا رَفِيلِ عَيْرُكَ وَانْتُ مَلِكُ مَنْ فِ السَّمَا إِن وَمَلَكُ مَنْ فِ ٱلْأَرْضِ لَا مَلِكَ فِهِ إِنْ النَّاكَ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَوْرَجُهَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل الكريم وتميلكك ألقكهم المحثى المتوثم المحثا قَوْمْ لِاحْتَ الْقُومْ وَاسْتَلْكَ السِمِكَ الذَّي اَشْرُق بِهِ كُلْشَيْجَ بِالْمِكَ الْنَهِ كَاشْرَقَ فِيلِكِتْهُ ا وَٱلْأَرْضُ وَبِاسْمِكَ الذِّي صَلِّحِ بَيْرٍ الْأَوْلُونَ وَيَامِ تَصْلُواْ أَلَا خِرْ وْنَ الْمَاحِيًّا فَتِنْ لَكُلِّحَى وَالْمِيَّالْفِدُ كُلِّحِيِّ لَاحَتْ لَا أَلَهُ اللهُ الله فَحْدُ وَاغْفِلْ إِذْ نُولِي وَاجْعَلْ لِمِنْ الْمَرْي لِيْسُوا وَقَرْجًا قَرْبًا وَثُبَيْنِي عَلَىٰ دِينَ عَكِ وَالْ عُكَرُوا

عَلَّهُ مِن مُعَلَّدُ الْمُعَلِّدُ عَلَىٰ مُنْ فَعُلَّدُ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهِ وَعَلِيْهُ إِلسَّالُهُ وَاجْعَ لَعَلِيْهُ الدُّوفِ عَلَيْهُ وَهُنَّ كُلُوهُ مُنْتَ لُأُولُا أَلْتُ وَاهْلِ طَاعِيناتَ فَأَيْ وُوْمِنْ مِكِ مُنُوكِلُ عُلَيْكُ مَنْ يُسْالِيُكُ مَعَ مصى النَّاكَ تَعَعُمُ لَهُ وَلَوْ الدِّيُّ وَلَا الدِّيُّ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْخَذِكُلَّهُ وَتَعَرُّونَ عَنَّ وَعَنْ وَالدَّى وَعَنْ الْمِلْةِ عَنْ وَلَدَى النَّبِّرُ كُلَّهُ وَانْتَ أَلَحَتَّ أَنْ الْمُتَّانُ بِدَيعُ التَّمُولِ وَالْأَرْضِ تَعْظِ الْحَيْرُ مَنْ تَشَاءُ وتَصَرُّونَا عَنْ مَنْ تَشْأَءُ فَأَمُنْنُ عَلَى بَرِحْمُتَكَ مَا إِلَّهُمَ الرَّاحِمِينَ وَ إِنَّا مُعَالِّمُ اللَّهِ اللَّهِ وَفِي اللَّهُ مَا كُلِّلُهُ مَا مُنْ الْعَلَّمُ اللَّهُ مَا مُنْ الْعَلَّ ليكنالفط وللها فللحديق لأفتخ وألتأنيم والم ٚؠٳؘڎؘٳؽٛڹۜٷۛڷۼٷۮۣٵڎؘٳؙڵڹۜٙۏٳڵڟٷڶٵۣڡ۠ڞڟڣؾٳ۠ۼ۪ۜڷؙ صَلَالله وَعَالَيْهِ كِالْهِ عِنْدِي عِنْدِي عِنْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه لْإِلْهُ لِكُمَّ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عددانواج البحور لااله الآالله ورحمته خيميا عَجْعَوْنَ لا الله إلا الله عدد الشَّوْكِ والشَّم لا اله الَّاللَّهُ عَدُ دَالسَّعْ وَأَلْوَ بَرِلَا إِلَهُ اللَّهُ عَدَّدُكِي اللَّهُ عَدَّدُكِي وَلَلْدُولِا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَدَ لَحِ ٱلْعِنُونَ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله فاللَّ لَا فِي عَسْعَسَ وَالصَّبْعِ الْإِلْفَاتُكُمُ الدارة الله عدد الرتاج في البواري والصَّفولا الدارة الله من المؤم الخابوم أنفخ والصور ومزرعام عليها للشفاء مزالسفيتم الله خُلَّا انْعُنْ عَلَى نِعَةً فُلَّ لَكَ عِنْ الْعَالَةُ عَلَى الْعُنْ الْعُلَّا الْعُنْ الْعُلَّا وَكُلَّمًا الْبُلْنِينِ يَبِلِيَّهِ قَلَّ لَكَ عَنِي لَهَا صَبْحَ فَيَا مَنْ قَلْ اللَّهُ كُرْي عُنِكَ نِعْتَ وَقَلْ بَحِرْمَنِي فَ مُامِنَ عَلَّصَبْرِي عَنِكَ مَلْأَتُهِ فَلَمْ يَخِذَلُنِي وَلَمَامَنَ رًا بي عَلَاكُ خَطَالًا فَكُرِ مِعْضَعَيْ وَمَا مَنْ وَالْفَكَ الْعَلَاكُمَّ الْمُعَالِمُ عَلَالْكُمَّ ا فَلُمُ نَيْ اللَّهِ عَلِيْهَا صَدِّل عَلَا خُيِّرُ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُعَلِّدُ وَاعْفِرْ

200



الله عليه والوعلج فادى لقفاع فأجابواو اطاعواكما اجبن واطعن وخرجت عن لان بفلا وعالم علاسة الخالة المخطفير ستعلق المتعالمة المريخ الفرس المحرف عنول بيم الله وَالسَّا فِي الله وَلا حَوْل وَلا قَوْة الله الله لوجع الطرشر فأعجا الويقول عْلَاللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَى وَمُنْ عَلَى حَدْمُ عَلَوتِ الْأَرْمَابِ عِلْمَ الدالالحكة بامك المالؤك استيكالسادا ليشفخ بشفاء ك مِن كُلِداء وسُقِم فَابِيَّ عَبُ لِكُ وَانْعَتْكُ فَأَنَا الْفُلَّا وَعَافَّةً للبواسِير فِعَضْيَاتَ الجوادنا ما عدنا رحم فاحرب فالحد فالبارئ فالرافح صل على في والدد علا تعنمناك الفيرانة وَالْفِنْيُ الْمُؤْوَجِعِي كَلَتْ الْمُأْلِ والخالف النفيس من النفيش ومخرج النقيش النقيش

وَغُلِّصًا لِنَّفِينَ وَعَالَكُ عِلَالِيَّةِ مِنَ النَّفِيلِ اللَّهِ الله مّازح بيلاى الرقيق وعظم الدفيق اَعُودُ بِلِيَ مِنْ قَوْرَهُ أَلِحَ بِقِ بِأَامٌ مُلِدَمِ إِنْ كُنْتُ امَنْكِ بِاللَّهِ فَلَا نَاكُلُ اللَّهِ وَلاَ تَشْرُكِ إِللَّ مُولاً نَقْوُ مِنْ لِفَهِ وَانْفِي لِي لِي مِنْ رَعِمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَّمَا أَخْرُ فَاتِّنَاشُهُلُأَنَ لِالْهَ لِكَاللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرَيَاكَ لُهُ وَانْ حَيْلًا عَوْمَ لِلْعِي الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الذي ان ولتى لله نول ألكناب وهوسول الصالحين وَمَا فَلَا وُاللَّهُ حَقَّ قَلْرِهِ وَأَلَّا رَضْ جَمِّعًا قَبْضُنَّهُ بِوْمَ الْفِيْمَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُولًا اللَّهِ مِنْ لِمُنْ يُمِينَ لِمُسْلِحًا وَتَعَالِمُ عَالِيهُ لِلسِّولِي وَعَرْفِ فَضَا الْمُوْتِيجِةُ لِيمْ لُونَ وَشَالُ كِلَّهُ حَيْثُ وَكُنِّ وَخِينَا وَاجْنُتُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ فَوْفُ إِلاَ رَضِ مَا لَمَّا مِنْ قَرْارٍ وَنُتَكِ أَلِحِبَا لُكًّا تكانفي الأطال عركن والظب منتب

(10)

بيراسة الرحم الته وبالله بيراسة الماسة ماستا الله بينم الله وَلا حَوْل وَلا قُولُ وَلا قُولُ وَالله وَ الله الله وَ العَالِيه وَ العَالِيه وَ العَالِيه العظيم قال مؤسى فاجتثم بدالسف إن الله سينظِد إِنَّ اللهُ لا يُصْلِّعُ كَالْلُهُ مُنْ لِينَ وَالْحِينَ لِلهُ الْحُقَّ اللهُ الْحُقَّ يكِلْمَانِهِ وَلَوْ حَكِرَهُ الْحِيْمُونَ فَوَقَعَ ٱلْحَقَّ وَبَطَلَ مُاكَانُوا بَعْلَوْنَ فَغُلِبُواهُنَا لِكَ وَانْفَلِبُواصَاعِنَ وعائر على المخالج الجنوبية على العضالا عن بِيْمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّجِيمِ اي كنوْسِ اركنوش روشش عطبيطسفنخ لامططرون قربالسيون ماوماسو ماسوماطيطسالوس خبطوس صفقيس امعو افرطبعوش لطيفكش لطيفوش هذاه فالوما كُنْ يَجْانِ الْعَدْدِ قِ إِذْ قَصَيْنَ الْكِمُوسَى لَا مَرْ وَمَاكُنْكُ مِنَ الشَّاهِ لِمِنْ اخْرُجْ بْقِيلْ رَوَاللَّهِ مِنْ الْحُرْجُ بْقِيلْ رَوَاللَّهِ مِنْهَا ٱيَّهُ اللَّهَ مِنْ بِعِزِّةً أِللَّهِ وَبَالِمُنَا لِمِنَ انْخُرُجُ مِنْهَا

والإلنْ مِنْ أَلْمِعُونِينَ أُخْرُجُ مُنْهَافًا لِكُونُ لِكَ أَنْ تَتَكَبَّرُونِهِ فَأَخْرُجُ النَّكَ مِنَ الصَّاعِ مِنَ الْحُرْجُ مذوعا مِنْهَا مَنْ مُومًا مَنْ حُورًا مَلْعُونًا كَمَا لَعَنَّا اَعْجَابَ السَّنْ وَكَانَ الْمُرْاللَّهُ مَفْعُولًا أَخْرُجُ مِادُو كَالْحُرُجُ أُخْرُجُ السُّورًا السُّورًا سُورٌ عَالِمٌ سُمُ الْخَرُونِ الْمُطْفِ طَعُونَ مُراعُونَ مَبْ ارك الله احْبُ نُ الخالِف بنَ امج إِمْنَا النَّرافِيَّا بِاهِيًّا أِباهِيًّا شَراهِيًّا حَيَّا بَوْمًا بِأَرْ سِمْ الْكُنْوْ عَلْجَهُةِ السِّرَافِيلُ الْمُرْدُواعَنْ صَاحِفِكَا ٱلْكِيِّ كُلَّيْتِ وَجِنْكَةِ وَشَيْطَانِ وَشَيْطَانَةٍ وَنَالِمٍ وَ نابعة وساجروساجة وغول وغوللؤ وكأ متعبيث وعايث تعبث بانزادم ولاحول ولأفو اللهايلة العَيَالُ عَظِيمِ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اجمعين الطِّيبين الطّاهِرين ألْعَصُومِين 1 1 For & 111111111 (IPV)

seed fife at the ملاسلىد وَمِرْبُهُا أَرْثُوا الْحِلْعِيْقِ وَكُمل اللهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اعلام الله سترت وتبطوه الحروث من كالعراء مين تكيث إختَّنَتُ وَلِينَا طَاناتَ الْعَظِيمِ مِنْ ثَيِّ كُلُّ لُطْإِن عَينيهِ وسَشَيْطُإِن مِيدِ اسْتَعَلَّنَ وَمِنْ فَوْالَّصِْ نَعْما لِمُلْكَ وَجَزِيلِ عَظَامًا لَكَ مَا مَوْلانَ عَ طَلْبَكْ كَيْفَ أَخَافَ وَأَنْتَ أَكِلِ وَكَيْفَ أَضْامُ وَعَلَيْكَ مُتَكِلِ إِسْكَامُتُ الْمُكَانِفَ فَعَنْ فَعَنْ فَي فَوَضْتُ النَّكَ امْرَى وَتُوكَّلُتُ فِي كُلِّ الْخُولِ عَلَيْكَ صيل عَلَى مُعَيِّدُ وَأَلِ مُعَيِّدُ وَاشْفِنِي وَالْفِنْيُ وَ اغْلِبْ فِي عَلِمَنْ عَلَيْنِي الْعَالِمَا عَيْرَمَعَنْ لَيْ نجرا كالاصدرصك ومادد مرد وطاسيه

المنظمة المنطقة المنط

وآخلنا في

مَسَدَ وَعَانِدِ عَنْكَ بِعِشْمِ اللَّهُ الرِّمْزُ الرَّحْجِيمُ قُلْ فُقَ الله احدًا لله الصَّمَدُ لَمْ بِلِلْ وَلَمْ نُولِلُ وَلَمْ بِكُنَّ لَهُ كُفُوااتُ لاكُ لاكُ النَّالِيُّ اللَّهُ وَتُنَّا حَدُثْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ متعاعلته ألوكالاقوع معبن اختعالين بكنب في خلي المالية ال الله ولاطاقة لفن لفن فالان بالجفي ولاصبر لَهُ عَلَا لُهِ وَلَا فُوَّةً لَهُ عَلَى الْفَعْرَ الْفَافَرَاللَّهُمَّ عال المال صَيِّلُ عَلَيْهُ وَالْ الْمُعَيِّدُولَا تَحْظُرُ عِلَى الْلَالِينَ مِثْلَانِ مِثْلَانِ مِثْلَانِ مِثْلَانِ مُزِقَكَ وَلا تَفَتِرُ عَلِيهُ وسَعَكَ مُاعِثُ لَا عَنْدَكَ وَلا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا ال مَحِيْمُهُ فَضُلُكَ وَلَا تَحْمِمُهُ مِنْ جَزِيلِ فِيتَمِكِ كَالْأَ تكله الخفافات ولاال نقشه وسيخ عنها وتضع عَنْ القِيامِ فِيهُمَا لَصِٰلَيْهُ وَيَصْلِكُمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِّدُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال بِلَمِّتُعْثِهِ وَتُوَلِّحُ كَفِئاسَتِهِ وَاتْظُنُوالِبُهِ فِحْمَيِع المُوْدِهِ انْكَ انْ وَكُلْتُ لُهِ الْخُلْفِكَ لَمُنْفَعَوْهُ

(17)

وَانَ الْجُالَةُ إِلَى اَفْرُ لِيَّهُ حَمَوْهُ وَانِ اعْطُوْ اعْطُوْ اعْطُوْ فْلَبِلَّا نَكِدًا وَانْ مَنْعُوهُ مَنْعُواكَتُيرًا وَانْ بَخِلُوا فَهُ مُ لِلْغِلْ الْمُ لَا لَكُهُ مُ الْفِي الْمُ اللَّهُ مُ الْفِي فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال فَصْيِلِكَ وَلا تُخْلِهِ مِنْ لَهُ فَانَّهُ مُضْطُرٌ إِلَىٰ لَ فَغِيرٌ الخماع بريك وأنك عَنْ "عَنْهُ وَانْكَ حَبْرُ مِعَلِمْ وَمَنْ يَتَّوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْلُهُ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ الْمُوْمِةُ جَعَلَ لللهُ لِكُلِّ شَيْعٌ قَدُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسِرِ فِي اللهِ مَعَ الْعُشِيلِي وَمَنْ بِينَ اللهُ يَعِمُ لَهُ مَعْ جَاوِيْرُونِهُ مُنْ عُنْ فَاللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه ٱللَّهُمُّ أَنْكُ رَبِّعِ وَأَنَاعَبُ لُكُ المنَتُ مِلْ يُخْلِصًا لَكُ عَلَيْ عَمْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعَنْ لَوْ يُ الْبِكَ مِنْ سُوءِ عَلِي وَأَسْنَعُفِرُ إِنَّ لِذَنْ فِي اللَّهِ لِانْعِفْهِا غَيْرُكُ أَصِيدُ ذَلِي مُسْبَدًا بِعِنْ إِلَى وَاصْبِرِ فَعَرْي مُتَعَبِّرًا بِعِنِياكَ وَاجْتِرَجُهُلِي مُسْبَعًا بِحُلْمِكَ

اعن



بنيئ قلة حيالتي مشتيرة يعيث رقاك واصد في مشتعرا إمانك واصد لا يمشته ين مستح القضائك واصيرضع في المعالمة يقونات واصد دنني مستعبر المعفرناك وأص وَهُمَى أَلْفَانَ الْبُالِي مُسْتِيًّا بِوَهُمِكُ الْبَالْحِ الدّائِم الذَّب لابسُلى ولايقني المَن لا بواري مِنْ فَدَّاجٍ وَلاَسَمَاءُ ذَانُ ابْراجٍ وَلا جُجْبُغَاتُ عل ازناج ارْتِجَاجٌ وَلَامَا عُرْدِ وَقُرْبُحِرُ عَجَّاجٍ لَا دَافِعَ السَّطُوَّا مْ كَاشِعَنُ الكُنْ وَاتِ إِلَيْ مِنْ لِللَّهِ الْمُرْكَالِ مِنْ فَوْقِيبُ مَهُواتِ اسْتَمَاكُ الْفَالْحُ مَا نَفًّا حُ لَا مُؤْلَاحُ ا ؙڡؙٲڡ۫ڹؠڮ؋ؘڂٚٳڹٛٷڴڵڡڣ۫ٵڿٵڹ۫<u>ڞۘڵؚۘڠڵٷڲ</u>ٚ وَالِي عَلَا الطِّلَسِّينِ الطَّاهِرِينِ وَأَنْ تَفْتَحُ لِمِنْ خَيْلِ لِلنُّنْا وَالْاخِرَةِ وَاَنْ يَحَيْنُ عَبِّي فَيْنَتَا ٱلْوَكِّلُ

(141)

بي وَلاَنْكُلُو الْمُعْلَقِهِ مِنْكُلُونَ وَلاَ تَكِلْمُ الْمُؤْالِدُ الْمُؤْالِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ طَرْفِذْعَيْنْ فِبِغِزْعِيْ وَلَا يَحِيْنُ أَلِكِتْ قَوَادْمُهُ وتوقيق صُلِمًا وَالْحِقِينَ بِالصَّا لِحِينَ وَالْفَقِينَ بألحالال عَنْ لَحُرْام وَبِالطَّلِيبِ عِنْ الْحَبَيثِ الْمَازَّمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُنْفَثُ الْفُلُوْ عَلَالُا مُعَالِا دُنْكِ فَطَرْتَ أَلَمْ عَوْلَ عَلَامَ مُرْفَئِكَ فَمَ لَمُلَكَ الْأَفْثُانُ مِنْ عَاٰفَيْكَ وَصَرَحَتُ الْقُلُونُ مِالْوَلَهِ الْمُلَافِ تَفَاصَرُوسُمْ قَدُرِ ٱلْعُقُولِ عِنَ التَّاءِ عَلَيْكَ انْفَطَعَتِثَا لَالْفَاظُعَنْمِقِلَادِ يَحَاسِنِكَ كُلَّتُ الْلَالْثُنْ عَنْ خِصاء نِعَاتَ فَإِنَّا وَكِنْ بِطُونِ الْبَعْثِ عَنْ نَعْنِكَ مَرْتُهَا حَرْةُ الْعَيْرِ عَزَادُ الَّهِ وصفيك فيى ننردد والنفف عن فحاورة إلا حَدَّدُتُ كُالِذُ لَيْسَ لَهُا انْ تَنْخَاوَزُمُا آمَرَتُهُا فَرِي اللَّهُ فَاللَّهِ وَلَا مُا مَكَّنَّفُهُ الْتَحَدُّ لِكُمُ إِلَّهُ فَيْتُ

النَّهُ وَأَكُو لُكُ نُ مُنْبَسِطَةً عِمَا تُمْلِي عَلَيْهَا وَلَكَ عَلَىٰ كُلِّ مِنَ اسْتَعْبَالْتَ مِنْ خَلْفِكَ أَنَّ لَا بَلُوا مِنْ حَذِلًا وَانْ قَصْرَتُ أَلِكَا مِلْ عَنْ شَكِرُكَ بِمُا اَسْ لَهُ نِتَ الْهُامِنْ نِعِيَمِكَ فَحَلَ لَكَ بَمِيْ لَغَ طاقير مجمد في الخامد ون واعنص برخاء عفو لفُصِرُونَ وَادْحَسَ مِالدَّوْسِيَّةِ لَكَ الْخَاتِّا لَعُونَ وقصد بالتغنبة النكالطالبون وانتساك نَصْيَاكَ ٱلْحُسْنِنُونَ وَكُلَّ لَيْعَتُّونِ فِظَلَّ لِنَامِيلِ ع ل وسطاماً عَفُوكَ وسَيْنَالُ بِالْآلِ كِوْفِلِ وَيَعْرَفُ بالتقصيح شكرك فكرنمنغك صلاوف مَنْ صَلَفَ عَنْ طَاعَنِكَ لَا فَكُوفُ مَنْ عَلَقَ عَلَىٰ مَعْضِينِكَ أَنْ اسْبَعْتَ عَلِمْ إِلَيْ وَلَجُلْكُ من الفيد وصرف عنه اليقم وخوفه عقا التَّكَرِم وصَّاعَفَتَ لِنَ احْسُنَ وَاوْجَسَلَ عَلَ

(IK W)

ٱلْحُيْنِينَ شَكُرْتُوفَيفِكَ لِلْأَحْسُانِ وعَلَالِيَّ شْكَارْتَعَطَّفِكَ بِأَكْمَنْ الْمَنْ الْإِنْ وَوَعَلْ تَعْسُونَهُمْ الزَّادَةُ فِي الْمُحْدِيانِ مَيْكُ فَسُونِهَا لَا مَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نْكُشِبْ عَلَامًا مَدُونُهُ مَيْكَ وَانْسِنَا لَهُ الْمِنْكَ فَ أَلْقُونَةُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلَا مِسْلَانُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ النَّوَّكُمُ مُعِ النَّوْفِي لَهُ عَلَيْكَ فَلَكَ أَكُلُ حُلَّكُمْ عَلَمَ النَّ أَلْحَدُ لَكَ وَانَّ بَدُّنَّهُ مِنْكَ وَمَعْادَهُ النيك حُمًّا لا يَعْضُرُعَنْ بُلُوعِ الرَّضَامَيْكَ بِهِ يغْمُولُكُ مُؤْمِدًاتٌ مِنْعَوْنِكَ وَرُحْمُ مُخصُّ بِهَامَنُ حَبَّثَ مِنْ خَلَفِّكَ فَصَلَّ عَلَّ المُحَدِّدُ وَالِي مُحَدِّدُ وَاخْصُصْنَا مِنْ مُمَيِّنَاكَ وَمُؤْمِيلًا إِنَّهِ لطفيك أوجبها للأفالان واعصمها والإنفأ وَأَنْجُهُمُ مِنْ لَهُلَكُماتِ وَانْشَدُ هَا الْأَلْمُ لَا يَآثَ فَأُوْفًا هَا مِنَّ الْأَفَاتِ وَأَوْفَرُهُا مِزْ الْحَسَنَاتِ

عو بالزَّفادِة

32 9.53.6 See

فأثرها بألبركات وازئدها فيالفيسي وأشبغها للليع وَأَنْوَكُمْ ا وَاسْتَرَهُالْلِعِبُوبِ وَاسَرَّهُ الْلِعَيْوْبِ وَاعْفَرُهُا للِدُنُونِ الَّكَ مَهِ فِي جِيْنُ وصَيِلٌ عَلَيْ حَبِرَهُا مِنْ خلفنات وصفونك من يرسنك واميهناك علا عَلَّهُ وخيك مافضك الصّلوات والوك عكيه افضك الْبُرُكاتِ بِمَا بَلَّغَ عَنْكَ مِنَ الرِّسْالانِ وَصَلَعَ بإغرك ودعى النك بالتركزيل عكنك بأنجق المين خَتَّ اللهُ الْيَعْبِنُ وَصَلَّا اللهُ عَلَيْنِ الْأُوَّلِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَالْاِخِينَ وَعَلَيْ اللهِ وَاصْلِبَتْ وَالطَّاهِرِينِ وَاخْلُفُنْهُ فِهِمْ مِنْ مِنْ الرَّالِ مْاحَلَقْتُ مِراحَكُ مِنَ لُكُنْ سَكِينَ بِكَ مَا اَرْحَكُمُ الزَّاحِ بَنِ ٱللَّهُ مَّ وَلَكَ إِذَا ذَاكُ لِانْغَارَضُ فُونَ للوعقا الغايات لوانفطع معارضهما يعجث الْأَسْتَظِافاتِ عِنَ الرَّدِّ لَمَا دُوْنَ الِنَّهَ الْماتِ

(140)

فالله الارة جعثلها الادة لعفوك وستبيا لِنَيْلِ فَصَلِكَ وَاسْيَنْزَا لَا لِحَيْرِكَ فَصِلَ عَلَا نْحَدُّ وَاهِيْل بِنَيْ عَكَدُوصِيلُها ٱللَّهُ مُعَرِيدُولِم وَّا يِدِهُ فَا يَهُمَامِ انِّكَ وَاسِمُ الْحِياءِ كَرَيْوُلْعَظَاءِ جيُّ النَّالَاءِ سَمِيْ النَّااءِ وزعائه علالتان الاعضام المثلة اغِتَصَمَتْ بِحَبْلِ لِللهِ الذِّي لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَالَّبْأَ الوارث اعتصمت بالله الذي لا اله الله مو الْعَامُ عَلَىٰ كُلِ فَنِي إِلَى اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذَي لَا إِلَّهُ اللَّهِ مُؤْفًّا لَ لَلْتَمْ الدِّي وَالْأَرْضِ النُّنا طَوْعًالَ كُرُّهًا فَالَّالْفَيْنَا طَالَّعُ يَرَعُ حِمَّتُ بالله الذي لا إله إلا مولاً اخذه سِنَهُ وَلا نَوْهُ اعْنَصَمَتْ بالسَّهُ الّذَي لا إِلهَ اللَّهُ هُوَ الَّهُلُّا عَلَى ٱلْعَرْسِ السَّنوى بَعَ لَمْ خَاشِكَ الْمُ عَالِينَ اللَّهُ عَالِينًا

النج

الير

وَمَا عَنِفُ الصِّلْ وَوَاغِنْ صَمْتُ عَالِلَّهُ اللَّهِ كَا الْهَالَّا هُولَهُ ما فِ التَّمَاوانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَعَابَبْنَهُما وَمَا يَمُنَّ اللَّهِ كَا عُتِمَنَّ بِاللَّهُ الَّذِي لَا الْمُولِلَّا هُوسَرَى وَلا برى وَهُو ما لِنظِرا لَا عُلادَتْ الْأَخِرَةِ وَأَوْفِكِ اغْتَصَمْتُ بِاللَّهِ لِاللَّهُ الاَّفْوَالَّذِي ۚ لَكُلُّ الله الله شَيُّ لُلِكَتِهِ اغْتَصَمَّتْ مِالِلهُ الذِّي لَا الْهَ اللَّهُ فُو المالية الذي خضع كُلُّ شَيْ لَعِظَمَتْهِ اعْتَصَمْتْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لأاله الله فوَحْ عُلُوه دِانٍ وَجْ دُنُوه عَالٍ وَفَهُ سُلْطًا فوي اغتصمن السِّوالدّي لاالد الله فو البديع الرِّبَغُ الْحُرُّ اللَّامُّ الْبَالْدِ الذِّي لاَبَرْدُ لِالْعِصَمَتُ بالله الذي لا اله الله فوالذي لانصف الأكث فَدْرَتَهُ اعْتَصَمَتُ بالله الذِّي لِالله إلَّا هُوَ الْخَصُّ الحَدُّ الْعَبِّوْدُلْانَا عُنْ وُسِينَهُ وَلاَنْوَمْ الْعِتْصَمَنْ مَالِلَّهُ الذي لا الداية هو الحنان التان دو الحلال

(HA)

ذُوْ الْجَلَالِ وَالْمُ كُوامِ اعْتَصَمْتْ ما يله الذَّ عِلَالِهُ الْوَاْحِدُ وَ اللَّهُ هُوَ الْكُحَلُ الصَّمَلُ الذِّي لَمُ مَلِيُّ وَلَمْ يُولَدُولُمَ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلَدُولُمَ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلَّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَّهُ وَلَمْ وَلَّهُ وَلَمْ وَلَّهُ وَلِمْ وَلَّهُ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَّهُ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَّهُ وَلِمْ وَلَّهِ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَّهِ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَالْمِوالِمِ لِمُعْلِقُوا لِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ لِمُوالِمُ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ لِمُوالِمُ وَلِمْ والْمُوالِمُ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ لِمُوالِمُ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَالْمُوالِمُ وَلِمْ وَلِمْ وَالْمُوالْمُوالْمُوالِمُ وَلِمْ وَلِمْ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَلِمُ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَالْمُؤْمِلِمُ وَلِمْ وَالْمُؤْلِمُ وَلِمْ وَلِمْ وَالْمُؤْمِلُولِ وَلَّهِ وَلِمُ لْمُؤْلِمُ وَلِمْ لِمُوالْمُولِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ وَلِمْ وَلِمُ مَكُنْ لَهُ لَعُوْاً احَدُا اعْتَصَمَّتْ اللَّهِ الَّذَى لَا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُوالْدُهُ الْأَكْرُ مِن الكِبْرُاكُ لُدُو الْعِلَالَةُ عَالْعِنَافُ عَالَيْفَةُ كُلَّهُ وَهُوَعَا كُلِّ شَيْعٌ عَدَبِرُ اعْتَصَمْتُ مالِيَّهُ النَّهُ النَّهُ لااله الله فتوكيبة له منا والتماوت والأرضال لَهُ فَانِوْنَ اعْتَمَتْ بِاللّهِ الذَّى لَا الْهَ اللّهُ مُوالِحٌ الْجَيْمُ النِّمِينُ الْعَلَمُ الرِّمْنُ الرِّهِمُ اعْتَصَمْنُ عَلِيلَّةً الذي لا اله الله مؤعلين وكلك وهُورَ العَرْبُ العظيم بشمالتا التحمين الرهبي الله عواتي استكلك وَأَنْتَ اعْلَمْ بِمِسْتَلِهِي وَأَطْلَبْ لِكَبْكَ وَأَنْكُ الْكِيا بخاجة وادغث اليك وأنث مننفى رعنيتي قباع المألح فتات وسامك التموات فزانع

(10)

وَأَنْ لِلْهِ الْمُ لَا عُلْمًا خَصَصْلَتَى بِهِ مِنْ مَوْا هِ السَّفَالِيَّةِ ووص لَا لِكُ مَنْ فَضَا ثِل الصَّنَا لِيْم وَعَلِي ما اوَلَيْ بَنَي به وتوليُّتني به مرب صُوانك وانكني من مناك ٱلواصِلاَكِ وَمِنَ الرِّفاعِ عَتَى وَالتَّوْفَيْ لَوَالْالْبَا لدُعْ أَنْ حَمَّا أَمَا لِي عَلَى ذَاعِنَا وَادْعُوكَ مَصْافِيًا وَحَيِّ الرَّجُولَ فَأَجِلِكَ فِالْمَالِطِينَ كُلِّهَا لِإِجَابِرًا وتع المؤرى فاظرًا وعَلَا ألاعَذَاء فاصرًا ولذنوا عافرًا وَلَعُول إلها سَائِرًا لَمُ اعْدُمْ خَيْرُكَ طُوفَهُ عَانِي مُنْدُا أَثْرَاتُهِي وَارْأَكُمْ خِنْيار لَنِنْظُمُ مَا ذَا افْلِهُ مُلِارِ الفال فأناعيبة كاللهم منجيع المفاعيد وَاللَّوانِ وَإِلْفُهُمُ الَّذِي الْمُراتِي مِنْ الْمُومُومِ بمعارين القضاء ومصروب بحثيال الأولا آذكُوْنِيْ اللهُ أَلْحِيرَ لَهُ لَا أَرْخُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا حَيْلَ لِمَ شَامِلُ وَفَعَالُكَ عَلَيْهُ إِن وَنَعِمْكَ

المعاليمني العاليمني ولفراز

عِنْهِ وَمُتَّصِّلَةُ سُوالِبُمْ لَمُخْفِقٌ مِلَادِي بُلْصَلَّةً دَّمَا لِهِ وَصَاحَبْتَ اسْفَارِي وَالرُّمْتَ احْضَارِي شفيتك الماجة وعافثنا وصابح واحسن ففل وَشُواي وَلا تَثْنُ لِهِ أَعْلاَلُهُ ورَمَيْتَ مَنْ اللَّهِ وَلَفُيْنَانَ شُرَّمَنْ عَادا دِاللَّهُ مِنْ عَلْوَانِنَصَىٰ ظناة عُلِّسَيْفَ عَلَاوَلِهِ وَسَعَى ذَلْفِنْ إِنْ أَلْمَا فُلْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُلْهَالِمُ وَآدَهُ عَنَى لِي شَالِحَرِّهِ وَذَاتَ لِي قُوالِل مَهُولِيهِ وَسَدَّدُ لِي صَوْاتَ سِهَامِهِ وَاضْمَ إِنْ لُبِيُّومِينَ الْكُنْ فِهُ وَيُجْرِّعَنِي نُدْعَافَ مَرَارَتِهِ قُنْظُرْتَ بِاللَّهِ الضعفى عَن الحيالُ الفوادِج وَعَجْرُي عِنَ الْاشْطاريِّنْ فَصَلَى نَكُارَبُهِ وَوَصَّلَ عِي ومائد فَحِكَثِرِمَنْ نَاوانِدِ وَارْضَلَكِ فِيمَا لَمُ إَعْلَ فِيهِ فكرى في المنفارين مثله فَاللَّهُ بني الربّ بَعِوْنِكِ وَشَكَدُتُ الَبْهِي بِغِيرُكَ أُمَّا فِلَكُ

(10 V

لِي جِدَّهُ وَصَيْرِيَّهُ لَعِنْدَ جَمْعُ عَلَى بِلِهِ وَخُذُ وَأَعْلَيْ كَبْنِي عَلَيْهِ وَرُدَّدْتُهُ حُسِيرًا لَرُنشَفْ عَلَى لَهُ الْمُ وَلَمُنْبُرُدُ حَالِا قَعْمُ عِلْمُ فَدَعُضَّ عَلَيْ شَااهُ وَالْمُوالِيُّ قَدْ أَخْلَقْتُ سَمِ المَاهُ وَأَخْلَفْتُ الْمَالَةُ اللَّهُ مِنْ وَكُمْ مِنْ اعْ بَعْلَ عَلَى بَهِ كَالَّهِ و رَضَ لَهُ سَمِ كُ مُنْ وظبنا إلة ضبا السبع لطريد يرواننه فرضته وَٱللَّخَاقَ بِفِرَيَةٍ وَهُوَ لَظِهُ رِبِّنَا شُكُهُ الْمُلِفَ وَمَيْنُظُا لِي وَحْمًا طَلِقًا فَلَمَّا رَأَنْتَ بِالْهِلِي دَعَلْ سَرِيهِ وَفَيْ طُوسَنِهِ أَنكَتُهُ لا مَراسِهِ ف والمنته والكيمة في موى مفير الم اَنْكُضْنَا لُهُ عَلِي عَقِيبِ لِهِ وَرَمَيْتُ لِهِ بِحَجِي وَنَكَّالُهُ يمشِقْصِهِ وَخَفْنُهُ لِوَرْهِ وَدَدُدْتُ كَثِدُهُ فِي يُحِنْ وِدَ تَقِبُ لُهُ بِيلًا مَيْهِ فَاسْتَغُذُ لَلُ وَتَقَلُّ تعبث تخوله وتجع وانقتع تعنك استظالته

12 199. Degrae

المارة المارة

529

ذَلِلْ مَا سُورًا فِحَيْلًا لِللَّهِ اللَّهُ كَانَ مُحْدِثًا انْ بُلِ إِنهِ فِي اللَّهُ عَنْ كِلانَّ لَوْلاَدُهُمَ اللَّهُ الْهُ يَحِلُّهُ مَاحَلُ بِاحْدِهِ فَأَكُولُ لِرَبِّ مُقْدُلِهِ لِأَنْاذَعُ وَلُولِةِ ذِي أَنَاهِ لا بَعْمَلُ وَفَيْ لا نَعْفُلُ وَجَلِيمُلا مُجْهُلُ فَادَيْثُكَ بِاللَّهِ مُسْتَجَّا لِكِ وَاتْقَالْبُهُمَّةُ الْجَامِيَّاكُ مُتُوكِلًا عَلَىٰ مَالُوْازَلُ اعْرَ فَرُونُ حَيْنَ دِ فَاعِكَ عَنْعَالِمًا أَنَّهُ لَنْ يَضْطُهِ لِمَنْ أَوْمِكُ الى ظِل كَفَاكَ وَلاَتَقْرُعُ أَلْقُوارِعَ مَنْ كُمَا لِكَا مَعْقِلْ لَانْضِارِ مِكِ تَغَلَّصْنَبَىٰ فِارَبَّ شِيْدُولِ وَتَجَنَّتُنَى مِنْ مَاسُهِ مَنْطَوُّلِكَ وَمَنَّكَ ٱللَّهُمَّ وكرون سخال مكروه حاشها وسماء بغضة المطرتها وحذاول كزامة أبخنها وأعنزاجك طَمَيْنَا إِن الشِي رَحْمَةِ لَتُمْ يَقَا وَعَوا إِسْ كُرْبِ فَرَّجْتُهُ الْوَعْمُ لِلْأُوكَ عَنْهُا وَجْنَّهُ عَافِيَةٍ

10 F

البئتها والمؤرخاد فأفي فكرنها لذنفخ لتا إذاطلها فَلْمُمْنَيْعُ مِنْكَ اذِارَدُنْهَا ٱللَّهُ مَرَوَكَوْمِنْ السِّهِ سُوءٍ تَوَلَّيْنَ بِحَسَالِ وسَلَفَيْنَ بِحِدْلِيانِهِ وَ وخزز بفرق عينه وجعالع فيعضا المبير وَقُلْنَ إِخِلًا لَا لَوْنُولُ مِنْ وَكَفَيْتُنِي إِخَرُهُ ٱللَّهُمَّ وكمرمن طرتك حققت وعدم لميلان جبرت واوسعت ومن حرعة اقتت ومن كرثر نفست وَمِنْ مَسْكُنَّهُ إِحَوَّلْتُ وَمِنْ نَعْبُرُ مُوَّلْتَ لَأَلْنُ مَلُ عَمَّا تَفَعُلُولُ إِلَيْمِا أَعْطَيْتَ نَجُلُ وَلَقَالُ سُمُّلُتَ فتبكذلت وكذلننتك فأثب كأت واستير فضلك فَاالَّدُنْتَ البِّنُ إِلَّالِغِنَّامًا وَامْلِنَا أَاوَتَظُوًّا وَابِينُ إِلَّا تَعَكُّمًا عَلِمْعَا صِيكَ وَانْتُهَاكًا المخطالك وتعير المحاث ويلا وغفاله فأوعيلا وطاعتلها وى وعَدْوك لشَمْنَيْعُ عَالِمَام

الاد الولاد الولاد الولاد





(100)

وَعَطَرُتُ الْخَالِيقَ عَلَى الْمُؤْفِأَ لُمَّيَّا إِنَّ وَلَاتُّمُ فَالَّذِيْفَا جُجُنُا لَغِنُولِ الِنَاكَ فَاعْتَفَكَتُ مِنْكَ مَحَالُولًا نع عَظَمَتِكَ وَلَا لَفْتَهُ فِي اللَّهِ عَلَى وَلَا مُنِّكًا فِي وَلَا مُنِّكًا فِي فِدَمِكَ وَلاَ يَبْلُعُكَ بَعْنُدا لِلْهِ وَلاَ سَالُكُ عُوثُ ٱلفِيْنَ وَلاَ نَيْهِي الْمُلِكَ نَظُوْ التَّا ظِرَيْنَ فِي جَوْلِ جَرُوْتِكَ وَعَظِيمُ قَدُ دُلِكَ الْ يُقَعَنْتَ عَنْصَفِهُ الْخَاوْقِينَ صِفَةُ قُدُرْمَاكَ وَعَلَاعَنُ ذَلِكَ كِيْلِهَا فِعَظَمَيْكَ وَلاَنِفُتُكُ مِالرَدْتَ اَنْ يَزْدُلُ وَلاَ زَدادُما اردَت انْ نَقْضَ وَلا احَلْ شَهِكَ جين فَظْرَتُ الْخَلْقَ وَلَاصِتَّالْحَضَرُكَ حِينَ بَرَاتُ التَّغُونُسَ كَلْنَا كَالُكُ فَي عَنْ تَقَنَّى مِنِقَبْكُ وَأَلْمُ الْعُفُولُ عَنْ كُنْ عِرْمَغِرْفِيكَ وَكَفْ تَلْأَدِكُكُ الصِّفَاتُ اوَبَحُوبِكَ أَلِحِهُاتُ وَانْ الْجَتَّادُ الفُدُّ وْسُالْدَى لَمُؤُلُّ ازْلَيًّا ذَاعِمًا فَالْغُنُودِ

عَيْودًا

سيان





(101)

والاصال والعِثِّي فالأبكار والظّهرة والأشحا الله تمسِونه في الما تضريبي النياة ومعللة مُلِكَ فِي وَلاَية الْعِصْمَة وَلَا يُكَلُّفُن فَوْذَ طَلَّا اَدْ لَوْرَضَعَ بِنَى لِإِ بِطِاعَتِهَ فَلْبِسُ مُشْكِرُى وَانِّ ذَلْنِكُ مِنْهُ فِي لَمَتَالِ وَمَا لَعَنْ مِنْهُ فِالْفِعَالِ سِالِمِ اَذَاءَ حَقِّكَ وَلاَمْكَانِ فَضَلَكَ لِإِنَّكَ انْكَ اللهُ عَلَيْكَ خَافِيَةٌ وَلَانْصَتِلْ لَكَ فَخُطِلَ الْحَفِيثَاتِ ضَالَةً إِينَا مَرْكَ إِذَا لَدُتَ شَيْعًا اَنْ عَوْلَ لَكُنْ فَتَكُونَ ٱللَّهُ مُلْكَ أَكُونُ مِثْلُ مَا حِدْتُ بِرِنْفُ لَا وَأَصْعَافَ مَا حَيِدَكَ بِرَالِحَامِدُونَ وَسَيِّعَكَ بِإِلْمُأْتُونَ وَجُهُلُكُ بِالْمُجَدُّدُونَ وَكَبَّرُكُ بِوْلِلْكَرُّوْنَ وَخَطَّمَكُ برِالْعُظِّلُونَ عَقْدَىًا لُونَ لَكَ مِتِي حُدْبِي خُرِكُمُ الْمُ عَيْنِ وَأَفُلَّ مِنْ ذَالِكِ شِلْحَيْدِ جَيْلِ كَامِدِنَ وَ

وَهُم بِإِكْ أَيْ الْخُلْصِينَ وَنَقْتُلُ حِيَّا وَلَا لُغُالًا وَّنَا آءِ هِهَمِ الْمُهَلِّلِهِنَ وَمَثِّلُ مُا اَنْ عَارِفَ مِنْ وَمُثَلِّ مُا اَنْ عَارِفَ مِنْ و بِرِنْ جَهِيمِ خَلَقُكَ مِنْ أَكَيُّوانِ وَأَنْجَادٍ وَأَدْعَ لِكُلَّا ٱللَّهُ مَّ بِهِ سُكِرَمُا انْطُقَنْنَى بِهِ مِنْ حَدُلُكَ فَا النَّهُ مُاكِلَّفَيْنَ بِهِ مِنْ دُلِكَ وَلَعْظَمِ مَا وَعَذْبَيْ عَلْمُكُلِكُ بُنَالْبَيْ بِالنِّعَ فِضَالًا وَطَوْلًا وَأَمَنِي مِالِثُمَالُوعَا وَعَلَيَّا وَوَعَدْ بَهِ عَلَيْهِ أَضْعَانًا وَمَزَّبِهِ إِ وَاعْطَيْلُمْ مِنْ يْرِقِكَ اعْتِيالًا وَامْلِحًا لَا وَسَعَنْلِتَىٰ مِنْدُفْرُهِيًّا يكراصين واعطيتن عكيه عطاء كثراوعا مِنْ جُفُ لِأَلْمَ لَآءِ وَلَوْتُ لِلمِنْ لِلسِّوْءِ مِنْ بَلاَّءِكَ وَمَغَنْبُنُ الْعَامِنَ لَهُ وَوَلَيْتَنِي أُلِبَسْطُرُ وَالرَّغَاءِ وطناعفك لكألفضل معماوعا بني يرفلجل الشريفة وكشرنتى بدمن الدَّر حَالِ الرَّفيكة الْمَيْعَةُ وَاصْطَفَيْتَنَى بِإَعْظِ التِّبِعِبِّينَ دَعُوْةً

(18)

وَأَنْصُلِهُمْ شَعْاعَةً فِي إِسِلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَالِلَّالَّهِ اغْفِرُهُما لابسَعُهُ الْامَعْفِرُنْكَ وَلا يَحْقَهُ وْلِا عَفُولاً وَهَبُ فِي بِوَفِي هُذَا وَسَاعَيْهُ فَايُ فْحَوَّنْ عَلَيْمَ صِيباتِ النَّنْيَا وَأَخْزَانَهَا وَلْبُوفِ اليُك وَرُعَيْبُ الْبُكَ بِمَاعِنْ لَكُ وَكُالَتُ فِي لِهِ ٱلْغَفْرَةَ وَمَلَيْنِينَ لَلْرَامَةً وَازْزُقْتَى ثُنْكُومَا ٱلْمُثَدُّ به ِعَكَّفًا نَّلِكَ أَنْكَ اللَّهُ ٱلْواحِدُ الرِّعَنْعُ الْبَدِيْعُ ٱللَّهُ التمين ألعيام الذي ليس لأمرك مذفع ولا عَنْ قَصْلَ وَكُ مُمْنَيْعُ وَاشْهَالُ أَنَّكَ انْتَاللَّهُ وُكِّ وَوَتُ كُلُّ شُيُّ فَاطِرُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْعَيْدِ وَالْسَهُاوَةُ أِلْعَلِيُّ الْكِبْرُ ٱللَّهُ كَالْ ٱللَّهُ مَّ اللَّهِ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّه اَسْتَمُلُكَ النُّيَّاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْمِزَمَةِ فِهِ الرُّسْلُ وَالْيَامِ الشُّكِرُ عَلِينَ عَيْنِكَ وَاعْوُذُ بِكِ مِنْجُوثِ كُلِّ خَايِّرُ وَنَعِي كُلِّ بَاغٍ وَحَسَدِ كُلِّ خَاسِدٍ ٱللَّهُ الْمُ

31.00

Ue gran

اصُولِ عَلَى أَلْا عُلَا وَ وَإِنَّا إِنَّا الْكُو وَلَا يَذَا لُا حِبًّا وَ مَعُ مَا لَا اسْتَطِيعُ إِخْصًا تَكُولَ لَعَنْدِ بِدَهُ مِنْ فَوَا فَضِّلِكَ وَاحْنَا فِي فِلْ لَا وَانْوَامِ مِذْ فَاعِفَانِكَ اَنْ اللهُ الَّذِي لِاللهِ اللهُ الل حَمْدُكَ الْبَالِيْطِ بَالِحُودِ مَدُكَ لَانْضَادُ فَعُلَكِ وَلَانْنَازَعُ فِمْ مُكُلِكَ وَلَانْزَاجَعُ فِ أَمِرْكَ مُمْلِكُ مِنْ الْأَنْامِ مَا شِيْتَ وَلاَ يَمُلِلُوْنَ اللَّهُ مَا لَزَيْلِ إِنْتُ ٱلمُغْرِجُ ٱلمُفْضِلُ كَالِقَ الْبَارِئِيَّ ٱلفَّادُوالْفَاهِرُ ٱلْفَكَتُنْ فِي نُولُ لِلْفُكُ سِي كَدَّيْتَ مِالْعِزِّ وَٱلْحَارِةِ الْعُلِاوِلَعُظَّمْتَ بِالْقُلْانَةِ وَالْكُمْ لِمَاءِ وَغَشَّتْ النَّوْرَ بِالْبَهَاءِ وَجَلَّلْتَ الْهَاءَ بُالِهَا بِزَالَّلْهُ مِلَّا الْحَدُّ الْعَظِيمُ وَأَلَنَّ الْفَكَرِيمُ وَالسُّلُظَانُ الشَّالِحُ وَٱلْجُوْدُ ٱلْوَاسِيْعِ وَالْفُنْدَنَّةُ ٱلْمُقْتَاكِرَنَّةً وَٱلْحُمُلا النشابغ الذبي لاينفكذ بالشيكر ستزمدًا وَلاَ سَعْصَ

(191)

اللَّهُ الذُّجَعُلُمُ فَي مَنْ فَاحِيْلِ بَيْ لَدُمْ وَجَعَلْتُنْ عَيِّهُا بَصَيِّوا مِجَعِيًّا سِوَّا مُعْافًا كُولِشَعَافُ بُقِصْان عِ بدكن والأبافيز في خوارج في لاغاه فه في نَفَشَّهُ وَلا فِعَفِلُ وَلَرْمَيْعُكُ كُوَّامَنُ لِنَّا وَحُدُونُ وَمُنْبِعِكُ عنِيْدِي وَفَضُلْ نَفْ أَنْكَ عَلَاذِ وَسَعْفَ عَلَيْ } الذُّنْيَاوَفَضَّلْنَنِي عَلَى كَثَيْرِعِنْ اَهِيُلِهَا هَٰضْيْهِ لَلَّا وتعكلني سميعا اعى ماكلفنه بصاله على قلْدُ تَلكَ فِيهَا ظَهَرُ لِهِ وَاسْتَرْعَيْتَهُ وَاسْتَوْدَعْنِهُ فَلَجَّالَيْثُهُ لَابِعِظْمَيَاكَ وَلَيْانَّانَاطِقًا بِنُوحِكُ فآنة لفض للت عَلِيِّ المِدُّولِوَ فيفِكَ إِنَّا يَحْجُمُهُ شَاكِرُهُ بَعِفْكُ شَاعِدُ وَالنَّانَ فِي مُلِوِّ فَعَيْظًا لَاتَكَ حَيُّ قَبُلُ كُلِّ جِي<sub>َّ</sub> وَكَيِّ مَثَلُكُلِّ مِيَّ فَكُكُلِّ مَيِّنِ<sup></sup> كُثُّ تَرِثُ أَكْدَنُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْ خَيْرُ لُوارِ مِنَ اللَّهُمُّ الاتفظة عَيْجَاكَ طَرْ فَرَعَانِ فِي كُلِّ وَمْتِ وَلَمْ لِلْوَاتِ

بِعُفُولِانِ النِّفُ وَلَمُ تُغَيِّرُمَا بِي مِنَ الَّيْعِ وَلَا أَخْلِئُنَهُ مِنْ وَشِقُ الْيَصِيمُ فَلُولَدُ الْذِينُ مِنّا خِسانِكَ إِلَّى وَ الفامك على لاعفوك عدد الأشتا بالدفاد جِينَ رَفَعْتُ وَالْبِي يَعِمُ لِلْ الْحَرْدِي الْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهِ الْمُلْ الْحَرْدِي الْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهِ الْمُلْ الْحَرْدِي الْمُلْ اللَّهِ الْمُلْ اللَّهِ الْمُلْ اللَّهِ اللّلْلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ تَعَنْدُ بِلِكَجَ إِلْحَظِّ حِبْنُ وَقُرْبُهُ أَنْفُضَ مُلْكِلًا ولاندفيمة ألأزاق حبن فرت عاليوة والك اللهة ملك في على ما الحاطبه على التوعدد ما آذركت المثارثاك وعدد ما وسعته المرمثناك وكضَّعاتَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَمَّلًا واصِلَّا مَوَايِّرًا مُوارِّيًّا لِالْأَيْكَ وَاسْمُلْ وَاللَّهُ عُمَّ فَمَّ احْسَانَكَ إِلَّهُ فَا بغي من عُمْري لا أحسنت بنما مِنْ له مَضْوَالِي اللَّهُ اليُكَ بَوْحِي لِكَ وَكُمُلِي الْكَ وَتَحْيُدِ لِكَ وَتَكُمُ لِهُ وَتَعْظِمِكَ وَاسْتَلْكَ بِالْمِكَ الَّذِي خَلَقْنَهُ مِنْ ذَالِكَ فَلاَ جَنْ فِي مِنْ لِكَ إِلَّا لِلْبَاكَ وَأَسْتَعَالُكَ

تسار وَانْ أَجُوادُ الصريد وصل الله عل فُحَالٍ وَالِوالطَّافِ بِنَ وَسَلَّمُ تَسُلِمًا كَثِيرًا وْعَامْ عَلَيْ الْسَالَمْ فِالشَّنَا لِللَّهِ السَّالَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ وَكُونُ لِمُ فَا فَا عَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ فَقُرِّجَ كُونَا لَقَلْكِجِي وَكُونِيْرِ الْخُرْنِعِيْدِ عِيْنِ وَكُوا عَيْرَا الْمُعْمِلِ فَالْمُعْالِكُ الْمُعْالِكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِينَ فَالْمُعْمِلِينَ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينَ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْمِلِينَ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعِلَي فَلْمُعِلِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعِلَّي فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَلْمُعِلْمِلْ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعِلَّي فَلْمُ لِلْمُعِلَّيِ فَالْمُعِلَّي فَالْمُعِلْمِ فَالْمُعِلَي فَالْمُعِلَّي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلَّي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلَّي فِي مَا مُعْلِمِ لِلْمُعِلَّي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلَّي فَالْمُعِلَي فَلْمُعِلْمِلْمِ لَلْمُعْلِي فَلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلَّي فِيمِ فَالْمُعِلِي فَلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلْمِ فَالْمُعِلِي فَلْمُعِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِي فَلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلَّي فَلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِي فَلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِي فَلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِي فَلْمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِي فَلْمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِمُعِلِمِ لِلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِمُعِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلَّلِي فَلْمِلْمِلْمِلِي لِمِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمِ الخاصاف عب الأخواله فَقُ الْواحِدُ الْفَرْ الْعَلَّا تُوسِّلُ النَّبَيْ الْمَالِنَةِ فَيَكُلُّ خَلِيْهُ مَوْنُ إِذَا تُوسِلَ مِالنَّهِ وَلاَ تَجْزُعُ إِذِالمَانَا خَطْبٌ فكُوللهُ مِنْ الطَّفْخِفِيِّ وَصَلَّى اللَّهُ رَبِّ كُلَّمِينِ عَلَالْمًا دِي البِّرَيِّ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْمُعْرِدِ الْحَيْدِ الْعَلْمُ الْحَيْدِ الْعَلْمُ الْحَيْدِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْعَلْمُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْعَلْمُ الْعَيْمِ الْعِيْدِ الْعَلْمُ الْعَيْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْم دغائمكال الناخ الاجتاع الكالة فْلِ ٱللَّهُ مَمْ مَا الْكِ الْمُلْكِ تُوْتُنَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُو لَيْنَعُ الْمُلْكَ مِينَ تَشَاءُ وَتَعْظِمَنْ تَشَاءُ وَلَيْ لِكُ مَّوْتَكُنَّ عُنِيلِكُ الْحَيْرَ الْمُكَاتِكُ عَلَى كُلِّ شَيْعً عَدَارِنَهُ

اللَّيْ لَنِهَ النَّهْ إِرِوَنُولِ النَّهَارَةِ اللَّهِ لَ وَتُحِيُّحُ الحي مِز البيت وَلَمُ فَي البيت مِنْ الْحِيِّ وَنُرُدُونِ وَ مُنْ تَشَاءُ مِن رِكِ إِلَيْهُ أَكُرُ أَلِللَّهُ أَكُرُ أَلَّلُهُ أَكُرُ أَلَّهُ أَكُرُ أَلَّهُ أَكُرُ أَلَّهُ الْبُرْخَصَعَنْ البِرَّةُ لِعَظْمَنْ حَلَالِهِ الْجُمْعُونَ وَذَلَ لَعَظَّيْعِ وَكُلُّ مِنْ عَلَا مِنْ الْمُعَالِمُ عَنْ مُ وَلا مِحْلِ الْحَلْ مِنْ أَلِيَّ مُغَلِّمًا بَلْ يَجْعُلُمُ اللَّهُ شَارِدِ بِنْ يُرْزِيْ فيع ْ طُعْيْلُ إِنْهُمُ هَالِكِينَ مِثْوِلًا عَوْدُ لِرَبِّ الْفَالِقَ مِنْ الْمِي مَا خَلِقَ وَمَنْ أَسِمُ عَاسِنِ إِذَا وَقِبُ وَمِنْ مِنْ النَّقَّا أَاتِ فِي الْمُعَلِ وَمِنْ شِرَّا الْمِاذِ الْمَسَلَ وَبَغُلُ أُعُودُ بَرِبِ النَّاسِ لَكِ النَّاسِ لَهِ النَّاسِ لَهِ النَّاسِ مِنْ يَرْالُوسُواسِ لَحَسَّاسِ لِلَّذِي بُوسُوسُ فِي وَلَا التّاسِ مِنْ الْجِيِّةُ وَالنَّاسِ انْفِلُوَّ عَيْمًا لِمُلْكِيًّا مُنِكُمُوا الْمُتَقِدُمِينَ فَنْ مُنْ اللَّهِ مَا لَوْنَ مَطْوُدُونَ بالصَّاقَاتِ بالِدَّارِ فان بالرُّسُكِ لأنَّ السَّادِ فِاتِ

15 1

أَرْجُرُ عِنْ الْجَكُمُ إِنْ كُونُوْ ارَمَا دُالْا نَتْ عُلُوْ الْإِنَّا وَلَا الحاثومُن بَيَّا الْيُومُ تَخْمُ عَلَا قُواهِمُ وَنُكَلِّمْنَا اللَّهُ وَتَشْهُالُونُ عُلْهُمْ عِلْمُانُوالْكِيْدُونَ فَالْمِوْمُ لَا ينطِتون ولا بُودَن كَمْ فَيَعَنَان لُون عَمَا الْأَعْانُ وَخَرَسَتِ أَكُّ لُسُنُ وَخَصَعَتِ الْكَاعُنَا أَنْ لَلْيَاكِ ٱلْخَلَاقِ ٱللَّهُ مَا لِيمِ وَالْعَيْنِ وَالْفَاءِ وَٱلْخَامَٰنُ وَيُوْدِا لأَشْباح وَسَيَلَا لُوْءِ ضِبّاءِ أَكُاهُمْناءٍ وَ بَيَفْدُ ولِكَ لِي إِلَّهُ وَعِلْمُ الْعُلْدُ قِوَالرَّوَاحِ اللَّهِ شرَّ نُ دَبَّ وَسَنَى وَنَجَرِّ وَعَنَى اللهُ الْغَالِدُ فِكُ مُلِغًا مُنِهُ فِي السِينَ مُن اللهِ وَفَعْ قُرَبِ اللهِ مَنْ مُرْكُولًا لِللَّهُ فَلَا غَالِتَ لَكُولِكَ اللَّهُ لَا غَلِينَ انَّا وروا إنَّ الله وَيَّ عَرْ زَامَنُ مِنَ اسْتَعَادَ مِالله الكموْل وَلا قُونَ الله بالله ألعي الدَّالعَظميم ومزر غالم على السالم على الروب

ء وسَيُلافِ

رو المعالمة المعالمة المعالمة

اللهو يقض وحجه بألبسار ولاتكر لأخام بألأفنا فَأَسْتُورُونَ طَالِبِي وَزِفِكَ وَاسْتَعَفِظْفَ شِرارَ حَلْقِكٌ وَالْبُلَانِ عَلْمَنْ أَعْلَانِ وَأَفْتِنَ بَذِهِمَنْ مَنْ مَنْعَفِّ اَنْتُ مِنْ قَالَةِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ وَكِيًّا لَاعْظَاءِ وَالْمَنْ عِلَيَّا لَاعْظَاءِ وَالْمَنْ عِلْقَاتُ عَلَاكُلُ دَعَامًٰ فِكِلِّ صِبًّا جِلِطُلَالِ فَي شَيُّ عَدِيرٌ الْخِدُ لِيلَّهِ اللَّهِ يَعْ فَنَيْ نَفْكُ أُو لَمُ مَا ثُولِكُنْ عُمْنًا الْفَائِيَ أَنْحُدُ لِيَّهِ إِلَّهُ يَحْجَلُنَى مِنْ أُمَّةِ فِحَدِّلِكَ الله عَلِيَّهُ وَاللهِ وَسَلَّا الْكُولُ لِللَّهِ الذَّى مَعَلَ زُنَّهُ فِيدِهِ وَلَهُ مَجْعُلُهُ فِي اللَّهِ مِلْ النَّاسِ الْحَدُ للهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مسترع في وكونفغني بَهِ السَّاسِ وَجُرْدُهُا مِّي عَلَيْهِ السَّلَا لِمَا لِثَنَاءِ الْحَالِمَةِ الْمَالِيَةِ الْمِنْاءِ الْحَالِمَةِ الْعَدُ لِللهِ وَحُدَهُ لَهُ يُعَانُ الْكِلِكُ الْفُكَّةُ وُسِ سَجِيَّةٍ اللَّهُ مُ إِيرًا عَوْدُ والْ مِنْ زَوْلِ لَغُ مَنِ الْكُرُونُ تتخويل غافيينك ومؤن نخاة نقيمينك ومزة كك (IV)

الشَّفَاءِ وَمِنْ شِرْحًا سَبَقَ فِي اللَّهِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ إِلَّاللَّهُمَّ إِنَّ اسْتَمَالُكَ بِعِنَّ مِلْكِكَ وَلِبْكُهُ وْقَالِكَ وَلِعِظُم مُنْلِطَانِكَ وَبَقِنْلُدُ تَلِكَ عَلِنَا كُلُولِكَ أَنْ تَصْدِكِيِّ عَلْ حُيِّدُوالِحُيَّ دُشَّافِالتَّكُانَّ وَانْ نَفَعْ لِكِلَا الْخُذُ لِلهِ الَّذِي لَوْنُصْنُدُ دِمَيَّتًا وَلَا سَفِيمًا وَلَا مَضْرُوبًا عَلَاعُ وُفِي بِنُوءٍ وَلاَمُاخُونُوا بِاسْوَءِ عَلَ وَلا مَقْطُوعًا ذابري وَلا حُرَّتًا عَنْ دِبنِي وَلا مُنكِرًا لرتع ولامنتوح أمن عان ولاملنباعفل وكأمعت كبابع لاأ إلام من ببالي أصف عبال مُلْوَكًا ظَالًا لِنَفِيثِي لِكَ الْحَيْدُ عَلِي وَلاَحْجَرُ لِيلا استطيع أن آءُخُذُ اللهما اعْطَيْبَةَ وَلا الْقِي الأماوَفَيْتِنَى اللَّهُ عَواتِدا عَوْدُ بِكَ أَنْ افْتَعِر نْعِينَاكَ أَوْاذِكَ بِعِنْ إِلَيَّ أَوْاصِّلُ فِهُمَاكَ اَوْاصْنَامَ فِي الْطَانِكِ أَوِاصْطَهَا وَأَلَامُورُ

(IVP)

وَمُنِهُمْ وَالْمُمْ الْمَالِي مَنْ وَالْوَاوَا عَادِي مَنْ عَادُوا وَٱجْانِبْ مَنْ اجانَبْوا فَصَيِلٌ عَلَا هُجَّادٌ وَالِ مُجَّلَهِ إَغِينَ ٱللَّهُ عَمْ يِهِمْ مِنْ شَرِ وَكُلِّ مِا أَتَقَّنِهِ وَاعْظِيْمُ عَزَنَّ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ وَن أَكْمُ عَالِدَى عَبْقٌ بِإِيهِ السَّمْوَاتِ وَأَكُرُوفِ حَجُلْنَامِنْ بَيْنِ ايَدِيمِ مَسَلَّ اوَمِنْ خَلِفْ رُسَّلًا فَأَغَشَينَا هُمْ دُعَالَمُ أَعِدالِقَابِي فَهُمُ لَا يُعْفِرُونَ فامن دكم ليان الصَّاح بيطِيْ تَبَيِّلُهُ وَسَرَّح فَكُمُ اللَّهِ لِٱلْخُلِمِ بِينًا هِدِيكُ إِلَيْ وَاتْفَى صَنْعُ الْفَ لَكِ الدُّوَّارِيْمِ مَقَادِرِتَبَرُّجِهِ وَشَعْشَعَ ضِياءَ التَّمْنِ بنور نَا يَجْهِ المَنْ دَلَّ عَلَاذَانِهُ وننزه عَنْ نْجَانَكَ فَعِلْوْ فَالْهِ وَجَلَّعَنْ مُلَاثِمُهُ كيُفِيَّا إِنَّهُ لَا مَنْ قَرْبَ مِنْ خُواطِر الطَّانُون وَلَعَلَّا عَنْ لُملاحظير العيون وعِلم بماكان مَبُلُانَ مكون المن ادُفل خ في فارد المنه فراما نهور





(IVE)

بي المَّاكَنْهِ واضِعِ الطَّرَيقِ وَانْ اَسْلَمَنْهُ فَإِنَّالُكُ ٱلْمُولِي وَانْ خَلَا لَيْ نَصْرُكَ عِنْ لَكُارَهُ إِلَيْسِ وَالشَّيْطَانِ فَعَنْدُوكَلِي خِيْدُلاُّنْكَ الْحِيثُ النصب وألح مان الحج الذائد ماالكث كالكافن جَيْثُ الأمالِ الْمُعَلِقَتْ بأَطُلُونِ حِبْالِكَ اللَّا جِينَ مَاعَدَ بَيْنَ فُونُدِعَنْ دَارُ الْوصْلِ فَبَيْسَ ٱلْكِلِيَّةُ إِلَّا الْمُنْطَنَّتُ نَفْتُهُ مِنْ هَوَاهَا فَوَاهِا لَمُنالِمُ اللَّهِ لَكُ لَمُناظِنُونَهُا وَمَنْنَاهُا وَتَتَّالْهَنَّا المنابق اعلات يوها ومؤلنها المخ قرعث اب وَحْمَيْكَ بِسَارِحَامُ وَهَرَشُا لِثَالَاحِيَّامِنَ مَنْ طِيا هُوْآ لِهِ وَعَلِقُتْ مِأْطُلُونِ حِبْالِكَ أَنَامِلُ وَلَائِدُ فَا صَنِهِ اللَّهُ مَّ عَالَانَ اجْرَبُ وَمُنْ لَكِ وَحَطّانِهُ وَآعِثْلِني ٱللهُ مُعَمِنْ صَرْعَزُدُ ذَا بَيْ

اوص





تَشَافَ وَمِرْعُ الْلُاكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَعِرُّمُنْ تَشَاءُ وَمِرْمُنْ تَشَاءُوْلِ مَزْتَسَا عُبِيبِ لِكَ الْحَيْزُ إِنَّاكَ عَلِي كُلِّ يَنْكُ عُدَبُّر تُولِجُ اللَّيْلَ فِالنَّهْ إِر وَنُولِجُ النَّهَارُ وِاللَّهُ لَ وَنُعْجُ مُ الْحِجَّ مِنْ لَيْتِ وَنْحُرِيجُ الْمَيْتِ مِنْ الْحِ وَتَرْدُوكَ مَنْ تَشَاءُ بِغِيْرِطِابِ لَا الْهَ [ لا انْتُ سُبُحَانَكُ اللَّهُ مَ وَجَهُ لِكُمِّنُ ذَا يَعُ لِأَقْدُرُ لِكَ فَلَا يَخَافُكُ وَمَنْ ذِالْعِثْلِمُ النَّنْ فَلَابِهَا أَبْكَ الْقَنْ بَقِنْ لُمُ لَا الْ ٱلفِرَفُ وَفَلَعَنْ بَرَحْبُ لِكَ ٱلْفَكَافَ وَٱنَرْتَ بِكُرْمِكُ كَنْ الْحِي الْعَنِيقَ وَالْفُرْتُ الْمِياهُ مِنَ الْصِيرَ الصَّياجِيد عَنْ مَا وَاجْاجًا وَانْزَلْتَ مِنَ الْمُعْضِراتِ مَا عُنْجًا حًا وَبُلْدُ الشَّمْ وَالْقَصَرُ لِلْبِرِّيَّةِ مِنْ اجَّا وَقَاجًا مِنْ غَيْرِانَ تْمَارِسَ فِيهَا أَنْكِلْتَ بِوُلْنُومًا وَلَا عِلَامًا فَيَامَنُ تُوحَّدُ العِرْوَالْمِنَاءِ وَهُرَّعِيادَهُ مِالْوَدُوالْفَنَاءِ صَلَّى عَلَيْهُ مَّا وَالْهُ الْأَنْفُتْ إِلَّهِ وَاسْتَمِعُ مِلْأَجُوَّاتُهُ \*



(IVA)

فَاحْيِلِهَ فَإِعَلَّاهُ الْغِنُونِ وَلاِسَتَّا رَالُعُوهُ فَيْلِيْفًا الذُّونِ اغْفِرُ لِهِ ذَنُو لِهِ كُلَّةً المَاغَقًا رُوَاتُ يُرْعَكُ السَّنْ الْ عِجْلِ وَالِهِ الْأَطْهَالْ بِرَحْمَيْكَ الْالْحَمَ مَعْلَمُ اللَّهُ الرَّامِينَ فِاذَاءِ الدَّيْنَ الله تمانا فارِّج ألِمَّ وَمنْفِسَ أَلِغٌ وَمَنْ فَيَالْأَمْنَ وَهُجِيبَ دَعْوَةُ الْمُصْطِّرِينِ مِارَكُمْنَ الدُّنْ الْأَلْارُهُ ورجهه فماآث رخابى ورتمن كُل شيع الحنية تَعْنَيْنِي مِهْاعَنْ رَحْمَرُمَنْ سِوْاكَ وَتَعْنَى مِهْاعِيِّ الدَّبْنَكُلُّهُ فِهِ الرَّاءِ الدَّبْنِ ٱللَّهُ مَّ أَغِينِهِ عَالَالكُ عَنْ حُرامِكِ وَ ذُعَانَهُ عَلِي السِّيلِ بِفِضْ لِلْ عَمَّرُسُوا الخاتصك فاجن بكث قرمشنك بسله المنت ٱللَّهُ مَا يِدِّ اسْتَعْلُكَ مَا اللَّهُ مَا وَاجْدُ مَا احَدُمْ انْوُرْ فَاصَمَدُ فَامَنُ مَلَوَّتُ أَرْكَا ثُلُمُ السَّمْواتَ وَالْأَرْضَ اَسْتَلُكَ اَنْ تَنْيَةً لِجَ قَلْتَ فُلانِ بْنُ فِلانِ كَا يَتَّحُونُ



(11)

كَنَا وَلِجِ مَيْ الْمُوْمِنِ مِنَ فَارِحْنَا مِنْ لَهُ وَالْمِيُ لِنَا بِيَرِقِيْ حَبْلُنامِنهُ مَتَّى نُرْمَيْنامِن عُلْما لَأَجَارَمِ العَرْفِيُهُ في أَذْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وعَالِمُ عَلِى الظَّالِمِ عِلَا إِعْثِلِ الْمُعْوُوصَلَةُ كُعِتَانِ ٱللَّهُ عَلِكَ فَلَانَ بَنَ فَلَانِ طَلَّمَ عَلَّا مَا عَلَكُ مُعَلِّكً عَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا عَل ونصب وامضني وارمضني فأخلقني للهام فَكُلُهُ الْلِينَافِينِهِ وَهُلَّ ذَكْنَهُ وَعَجَّا حِالْحُتَةُ وَالنَّهُ نعِمنك عننكه واقطع دِزقتروانترع مُوافع الرُّهُ وسَلِّطُ عَلَيْهِ عَلْقَهُ وَخُذُهُ فِي مَّامِنِهِ كُلَّا ظلمي واعْن لَى عَلَى وَنَصَبَ إِنَّ السَّفَ وَالْمُعَزَّ وَاذَلَّ وَاخْلُنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يِدَاسْتَكِيلٌ لِكَ عَلَى اللَّهُ مَا يَدِاسْتَكِيلٌ لِكَ عَلَى اللّ بْنِ فْلَانِ فَاعِدْ بِهِ فَاتَّلَكَ الشَّلْاتَ مَانِسًا وَاشْتُلْنَكِكُ دَعَامُ عَالِبٌ لللَّهِ لللَّهِ لللَّهِ لللَّهِ للسَّالِ لللَّهِ مِنْ فِي ذَعَمُ الْأَعَلَى الْمَ اللهُ تَمِلِتُهِ اعَوْدُ مِكِ مِنْ إِنَّ الْمِنَّامَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(IAP)

ٱلْعِيلِّ ٱلْعَظِيمِ ٱللَّهُ عِنْ الْمُاكِنَةِ عِنْ الْمُؤْلِلُ الْمُنْتَعِمْ اللهِ الله الله المرابي والمرابي المرابي المرابية نَفْيِكَ إِلَا فَالَا مُوَافَضَنْ لِفُلُونُ وَشَحَصَتْ ٱلْأَصْالُومَانُكُوا لَاعْنَانِ وَطُلِبَنِ أَلَحُوا يُجُودَ رُفْعِتُ الْأَيْدِي ٱللَّهُمَّ افْخُ بَيْنُ الْوَيْنُ قُومْكِ بْلْكِقْ وَأَنْ خَيْرُ الْفَاتِجِينَ ثُمُّ فَالْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ وَيُعَا وَالْصِفِينَ اللَّهُ الْمُرْتِلِقًا حَفِي لِنَا الْمُقَالِمُونَ اللهم وبجه هذاك مفياكن فوع المكفوف المحفوط الذي جَعَلْتَهُ مَعْيَضَ للبُل وَالنَّهَارِوَحَعِلْتَ فبهاتجاري الثميرة ألعنيم ومنازل الكواكب وَالنِّهُوْمِ وَحَعَلْنَ سَاكِنَهُ سِيْبِطَامِنُ الْلَيْكَاهِ لْأَيْنَامُونَ الْعِلَادَةَ وَرَبَّ هَانَ الْمَرْضِ الَّبِّي تَعِثْلُهُا قُرْلِ اللِّيَّاسِ فُ الْأَنْعَامِ وُالْمُؤَامِّ وَمَا نَعَلُمُ ومالانعائما أرى وميالابرى من خُلفِكُ الْعَظِيم

ر ووقع

(III)

ورت الخيال التي معلنها لِلأَرْضِ أَوْمَا وَالْخَافِ مَنَاعًا وَرَبُّ الْمِؤْلِنُعُ وَالْمُعْطِياً لْعَالِمُ وَرَبُّ السيَّا بُالنَّيْ بَهِنَ السَّمَاءِ وَأَكْرُضِ وَرَسَّا لَفَلَكِ اللَّهُ بَغِرْي فِي الْبَعِيْ لِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ انِ أَظْفَرْتَنَا عَلَاعَذُونَا بَحِيِّنْنَا ٱلْكِبْرُوسَكِّدُ اٰلِلرَّشُ لِهُ الْ أظَّفْرْتِهُ مُ عَلَيْنَا فَانْ فَتْنَا الشَّهَا دَهُ وَاعْضَ عِبَّهُ أصِّحابي وعَامُّ لِهُ لِلْهِ الْمِنْ وَعَالَكُ مِنَ الْفِينَةِ الله ملا في الترا النفضة ولا سُغَفْلُ كُ مْ الْمُبْنِ لِلْهُ مُ الْجُ اعُوْدُ لِكِ أَنُ ارْضَى عَظُا الْوَاسْخُطُ وصِنَالِنَا وَانْدَ قَضَاءً لِنَا وَاعَدُو قَوْلَكُ اوُانا صِحَاعُل عَلْ فَاعْدُ فَاعْدُ فَاعْدُ الْمُرْمَالُانَ مِنْ عَلَ وْقُولْ لِفِرِيْ فِي مِنْ رَضُوا مِلْ وَبُعَدُ لَهُ مِنْ سَخَطِكَ نَصَيِّرُ لَهُ وَاجْلِمْ عَلَيْهِ عَالَيْهِ مَالْ الْمُحْمَ الراجين الله عرائدات فالكالنا كالخاكراد

(IAF)

فَلْبًا شَاكِرًا وَيَقِبنًا صَادِقًا وَابِما نَاخَالِعُنَا وَ مُنُواضِعًا وَارْ ُ وْقَتِي مِنكَ مُتَّا وَادْخُواْ فَلِهُمِنَّاكُ رْعُااللَّهُ مُانْ تَرْجَبُيْ فَعَلْحَدْنَ ظَيْ اللَّهُ مُانَ تَرْجَبُيْ فَعَلْحَدْنَ ظَيْ اللَّهُ وَانِ تَعْلَيْهِ بَيْنَ فَنَظِلُمُ وَجَوْدُي فَجُرُجُ فَ الْمِيْرَافِعَكَا نَفِيْ فَلا عُنْ وَلِي إِنَ اعْنَانِ وَلا مُكافات اَحْتَيْبُهَا ٱللَّهُ عَانِا حَضَرَتُ الْأَحَالُ وَنَفَالَةً أَكُمَّا أُوكُانَ لِأَنْدُ مِنْ لِقَائِكَ فَاقْتِمْ لِمُ اللَّا مِنْ الْفَائِكَ فَاقْتِمْ لَكُ مِنَ الجَتْ فِمَنْزِلًا يَغْنُظِي فِي الْأُوَّلُوْنَ وَالْأَخُونَ لاحترة بعدك ها ولارفيق بعث كرفيفها في اكرُمها مَنْزِلُا اللَّهُ مَالَبْتِينَ خُسُوْءً الأَبْانِ بِالْعِرِّقِ بَالْمُنْفُوعِ النَّالِ فِهِ النَّارِ الْمُنْ عَلَيْكَ بارَتِ إِحْسَنَ الثَّنَاءِ لأَنَّ بَالْآهِ كَعَوْنَا لَكُنَّ ٱلْبَلاَءِ ٱللَّهُ مَا يَدِ مِنْ عَنْ مِنْ عَوْمِكَ وَتَالْبِيلَ ۗ وَتَوْفِيفِكَ وَرِفْلُ لِكَ وَادْ رُقِينَ شَوْقًا لِلْفِاللَّ



(110)

الله ما اصل إسمع وبصرى وشعري وليني وَقَلِي صَالاتًا الْفِيَّا تَصْلِ إِلْمِامًا بِعِي مِزْجَبَ ٢ اَسْعَلَاكُ الزَّاحَةُ عِنْكُلِ الْوَيْتِ وَلَعَفُوعِنُكُ الْخِيتَا اللَّهُ مَّ إِنَّا أَسْعُلُكُ أَيَّ عَلَى كَانَ احْبًا لِنَكَ وَأَفْرُبَ لِلْأَنْكَ أَنْ لَتُنْتَعْلِكُ فِيهِ أَبِلَّا ثُمَّ لَقِينٌ ٱشْرُكَ ٱلأَعْ إِلِعْنِ لَكَ وَالَّهِي مِنْ إِنَّ قُوَّةً وَصَيْلًا وَحِيِّلُوعَ مُامِنُكَ وَنَشَاطًا ثُمَّا جُعَلَيْ اعْزَلَالْمِغَا وجهاك ومعاشا بناالنت صالح عادك والمتعالين الاسترى برعت ولاأنبع برما وَلَا نُعَيِّرُهُ فِي مِنْ إِذَهُ وَلاَ ضَرَاءُ وَلاَ كَالْ وَلاَنَا فَا وَلارِياآءُ وَلاسْمُعَالَةُ حَتَّانُونَا إِن عَلِيهِ وَارْزُنْتِي شُرُفَا لُفُنُ لَ فِي سِيلِكَ أَنْ وَالْكُولِ وَانْفُرُ لِلَّ وَأَنْفُرُ لِلَّهِ وَلَكُ نْرَى بِهُ الْحَاوَةُ الْنَاقِيَةُ مُالْحَادِةِ اللَّهُ الْالْقَالِقَةِ بِمِرْضَاةٍ مِنْ عِنْ لِكَ ٱللَّهِ إِنَّةِ اسْتَمْلُكَ قُلْبًا سِلَّمَا

الما حفظ منيا موف المعرف فيتعه وسيكو الْنَكُرَ فِيَجُنَانِيهُ لَافَاجِّوا وَلَاشَفِيًّا وَلَامُزْيَا أَبَالِيا إِلَيْهِ طِ الماين والرحير فامر سبقت دهمة والمتعالم أَنْ يَغِعُلَ حَوْدِ زِادَةً لِي فَكُلُّ خَيْرُ الْجَعَلُ أَوْفًا مَّ نَجَاهُ إِلَى مِن كُلِّ شَيِّرٌ وَاخْدِمْ لِي عَلِي بِالشَّهَادَةُ الْعَلَّ فَ كُنْيَةِ وَمَا صَاحِبِينَ لِمَاجَئِي وَلِيِّحَ إِنْهُ مَنَالًا أَنْ تُرْزُقْتِي شَكْرَنَعُمْ لَكَ وَصَبِّرَاعِلَ بِلَيْفِكَ وَرَعِينً بقيدرك وتصديقا بوعل ك وحفظ الوصيك وورقاوتو كلأعلنك واعنضاما بحبيلك فتمشكا بكيابك ومنع فلريحقاك وفوة فيعياد الكفنظ لِذِكِرِكَ مَا اسْتَعْتَعَ بَيْجَ فِي ارْضِكَ فَاذْ الْحَانَ مَا الْأَبْدُ مْنْهُ المُوْتَ فَاجْعَلْمُنَتِبِي فَنْلَّا فِيسَبِلِكَ سِيل شرَّ خَلْفُكُ وَاجْعَلْ مَصِيحِ فِي أَلَّا خَيْلًا عِلْمُ الْمُنْ عِنْلَكَ وَلِلْأَلْكُمُ وَإِنَّاللَّهُ مَّا جُعَلِ النَّورَةِ

(IAA)

بصرى ألمقبان عليه وخوفك فنندو ذكول علا لِلا عَالَهُ مَا جُعَلُ رَعْنُهُ فِي مَعْتَلَا إِنَّا لِكُ تَعْنَاهُ أَوْلِيا لِمُكَ فِي مَا لِيلِمُ وَاجْعَلْ هُنْبَي اللَّهُ وَاسْتِهَا رَئِدِ مِنْ عَلَا لِكَ رَهْمَ لَهُ اوْلِيّا لَكُ مَنْكُ إِنَّ اللَّهُمَّ فَاسْتَعْلَمَ فَحُوصُالِكَ عَلَّالًا أَنْكُ ثَنَّا مِنْ مَرْضَنَا نِكَ وَطَاعَيْكَ عَافَدُ احْدِمِنْ خَلِفُكَ دُوَنَكَ ٱللَّهُ مِنْ مِنْ فَيْنِ مِنْ فَيْنِ مِنْ مُعَالِمُنَّا يُحْدُ تُحَدِّدُ وَكُرُّا وَأَحْدِثْ لِي بِهِ وَدُخُرًا وَمَا ذَوَيَعَةٌ مِن عَطا والمنبئ عنه عنه عنه المعالم فالمجرّ وَالْنِي عَلِيَّهِ وَمَنْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ وَلاَ يُصْبَى عَنْ عِنْ ادْ بْكَ وَلا نْنُسْنِ فِ كُولَتْ وَلا تَفْضَرُ رَعْبُ فِي إِعِنْ لَا لَا لَا لَهُ مَالِدًا عَوْدُ لِكُ مِنْ لَغَةً وَٱلْخُرْنِ وَٱلْعَيْرِ وَالْعَيْرِ وَالْكِيْلَ وَٱلْجُيْنِ وَٱلْجُيْل وَسُوءِ أَلْخُلِقُ وَصَالِمُ الدِّينَ وَقَلْبُ الرِّحْ إِلَّ وَا



ٱلْوَيْتِ الْمُوْدُ الِيَ مِنْ الْكُفْرُوا لَشَّايِّهِ الْبُغُ وَالْجَسَرُ وَالْعَضَفِ اعْوُدْ بِكِمِنْ غِيَّ يُطْعِنِهُ وَمُنْ فَقُتِ يْنْشَيْدُومِنْ هُوَّيْرُدْبِينَ وَمِنْ عَلِي الْجُرْبِينَ وَمِنْ صَاحِبِ يُعَوِينَ اللَّهِ مِن اللَّهِ بَوْمَ اوَّلَهُ وَنَ عُوا خِرُهُ جَرَعُ لَتُودُ فِيهُ الْوَجُوهُ وَ تَجَعِّدُ فِ وَالْأَكْادُ وَاعَوْدُ الِيَّ مِنْ أَنْ أَعْلَافِياً عُجِّطِ الاَتَعُ فَرِقُ أَبِّلُ وَمِنْ دَنْبِ مِنْعُ خَبْلُ لاَحْرَهُ وَ مِنْ مِلْ يُمْنَعُ خَزُلُعِلَ وَمِنْ حَيَاتٍ مَنْعُ خَزُلُمَا وَاعُوْذُ بِكِ مِنْ الْجَهْلِ وَالْهُنْ لِ وَمِنْ شِيِّرُ الْفُولِ وَٱلْفِيْلُ وَمِنْ النَّهِمُ لَيْنُغُلُّنِّي وَمِنْ صِحَّةٍ لِلَّهُ بِنِي اعود بك من لتعين الصيف الوصف الضن وَالضَّالْالَةِ وَالْغَالِمُ وَالَّذِيلَةِ وَالْمُسَكِّنَةُ وَالْمُسْكَنَّةُ وَالْمُلَّةِ وَالسُّمْعَةُ وَالنَّالَمَةُ وَٱلْخُرْنِ وَالْخُنْدُ عِوَالْبَعْنَ قَ المخوف وألفيتن ومن جهر الأفات والسينيات

130

وَبَلاْءِ الدُّنْا وَأَكَا خَرَةٍ وَأَعُودُ بِكِ مِنَ لَفَوْا شَ ماطه ونها ومانطن وأعوذ باع من وسوسة الْأَنْفِينُ مِيًّا لِأَنْحِتْ مِنْ لَقُولُ وَٱلْفِعْلَ وَٱلْعَلَى وَالْعَلِلَ وَٱلْعَلَى ٱلله عَمِلةِ آعَوْدُ بِكِ مِنَ أَلِحِينَ وَأَكَّالِينَ وَأَكَّالِينَ وَأَكْمَالِينَ وَأَكْمَالِينَ واللبيوة من شير كلوارق اللك والنَّه إروَانفيسُ الْمِجْنُ وَاعَنْ أَلَمُ لِينَ لِلْهُ عَمِلِيدٌ اعْوُدُ مِكَ مُنْ يَرِي نفنه ومن شرك الدومن سرسمع ومن شريقي وَاعُوْذُ بِكِ مِن نَفِينُ لا تَشْبُعُ وَمِنْ قَلْبُ لِلْ تَخَشُعُ وَمِنْ دُغَاءِ لا يُنْهَعُ وَمِنْ صَالَوة إلا تُعْنُ لَا لَا لِهِ اللَّهِ مِنْ لانخِلِتْ جِشَفُ مِن عَلَا بِكَ وَلاَ ثَرُدٌّ بِي خِصَلًا مُ الْلِيْ الْمُودُ بِلَيْ بِشِيدٌ وْمُلْكِلُ فَعِنَّ وَلَا رَبِّكِ وعَظَ رِسْ لَطَانِكَ ثُمَّا إِنَّا كُلِّهِ إِنَّ مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ الْمُرْتَالِكُمْ عَالَمُ اللَّهُ الله عرايدا حمد لا وانت للم الما على المون صَبِيعِكَ إِلَّهِ وَتَعَطُّفُكَ عَلَّ وَعَلَىٰ فَاوْصَالِنَكَ

194

به مِنْ نُورِكَ وَمَالِرَكُ مِي بِهِمِنْ رَحْمَتِكُ الْبَعْدُ عَلَّمَنْ نَعْنَاكَ فَفَالِ صَطَنَعْنَ عِنْدِي لَمُولِاً مَا يَحِقُ لَكَ بِهِ جَمْدُى مَ شَكْرَى عَنْ عَفُوكَ وَلَلَّهُ وِكُ الْفَهِ بِمِعْنِدِي وَتَظَاهُ رَبَعًا لَكَ عَلَّتُ وَمَنْ ابْعِ أَياد بِكَ لَدَيَّ لِمَنْ لِنَالُغ الْحُوازَ حَظَّ وَلا اصْلاح نفسَى لَكِنَّاكَ مامولاي قَلْ بَدُالِينَ اَوَّلُا بِالْحِيْا نِكَ هَنَدَيْنِي لِدِينِكِ فَعُرْفُنِيَ نَفْسُكُ وَثُبَّتُنَى مَا فِي الْمُؤْرِي بِالْكِفَا بَيْرُكُلِّهَا والصنع لم فصرف عيد بحد كالبالاء ومنعث مِيّ بَحُدُوْرًا لَقَضَاءٍ فَلَسَنْتَ اذْكُرُمُنْكَ الْأَمْمِلَّا وَلَوْارَمَيْنَاكَ إِلاَ تَعَنَّيْنَالُوالْهِ كُوْمِنْ بَالَّوْ وَجَهْدٍ صَرَفْ لَهُ عَنَّ قَ ارْتُتِينَ إِن عِنْدَى وَكُونُ نِعْيَا اقرُنتَ لِمِا عَيْنِي وَكَرُمِنْ صَنِيعَةٍ شَرَفَالِكُ عنيدي للج انت الذي بُحِيث في الأضطار

حگری



191

الْدُّنْ اعِنْ حَرْثِ النِّنْ آءِ وَالْنَيْنِ فَآجُنْهُا سَرِيعًا وَرَكَنُكُ إِلَيْهَا طَائِعًا وَدَعَبُ فِي وَاعِي لَمْ لَا خَرْهِ نِ الزهندوأ لأجيها وفكبؤث كاوكراث إزائها مُسْارَعَتِي لِيَالْمُظامِ الْمُامِدِ وَالْمَشِيمُ الْبَالِدُ وَالسَّمْ إِي النَّ الْمِيعَنْ مِلْكِل رَبِّ خُوَّفُنْهُ وَ شُوَّقُبْنَى وَاحْتِكِنْكَ عَلَا مُنَاخِفَتْكَ حِنْ مُوفَاكِ وَأَخَافُ أَنَ الْوُنَ فَكُ تَثَبِّطُ نُ عَنِ السِّعْ لِكُ وَ تَهُا وَنْكُ إِنْكُمْ مِنْ الْحِيْجَاجِكَ اللَّهُ مَا مُعَلَّهُ هلذه التُّنْيَا سَعْيى لَكَ وَفِي ظَاعَيْكَ وَامْلَاهُ فلنى خُوْفَكَ وَحَوَّلُ تَشْطِ وَهَا وْبِي وَفَرْبِطِي كُلِّمُ النَّا الْخَافَةُ مِنْ نَفْسَى فَرَقًا مِنْكَ فَصَبَّرًا عَلَى طَاعِيْكَ وعَلاَّ بِهِ إِذَا الْجَلالِ وَالْمَاكُولِ وَاجْعَلْ عِلْمُنَّتَى فَيَ الخطانا حصينة وحسنابي مضاعفة فاتك عُنْ اللَّهُ مَا الْعُلَاثُ مَنْ اللَّهُ مَا الْعُمَا وَرَجَّاكِم

فخ الجذان رفيعً له وأغوذ بكرت من والطع وَالْسَرْبَ وَاعُونُ لِكَ مِنْ سَرِمًا اعْلَرُومِنْ سَرَمًا لااَ عَالُواَ عَوْدُ بِكِ مِنَ لَفُوا حِيثُ كِلَّهَا مَا ظَهِيمُ ا وَمَا بَطْنَ وَاعَوْدُ لِكَ إِلَيِّ انْ اَشْلِرَيُّ الْحَمْلَ بالنباكا اشترى غرى أوالسفك بالخارا والجزع بالصِّرْ أَوَالضَّلْالَةَ بَالْمُنْدَى أَوَاللُّفْرَ إِنَّا لَهُمْ إِنَّا لَهُمْ إِنَّا لَهُمْ إِنَّ الربِّهُ مْنَ عَلَّ بِإِلْكَ فَأَنَّكُ تُولِيًّا لَصَّالِحِينَ وَلا تَضْعُ إِخُواْ لِحُسْمِينَ وَالْحُلُ لِلَّهُ رَبِّ الْعُالِمَانَ وكارت والما المسالان الخالعة فخارًا الله على الناك المنت القال في الله عالم المناك المناك المناك المناك المناك المناكم الم وشخصت الأصارونفلة الأفلام وانضلت الأنبانِ اللهُ مَّ فِلْ صَرِّحَ مَكُنُونُ الشَّنَانِ وَ جَائِكُ مُولِعِلُ أَحْ ضَعْلَانِ ٱللَّهُ ٓ إِنَّالْكُو النات عينة نسنا وكثرة عدونا وتشنك

(10)

اهُوْلَيْنَا رَبِّنَا أَفِحْ بَيْنَا وَبَبْنُ فَوَمْنِا بِأَلِحِينٌ وَلَنَّا حَيْرُ الفَالِخِينَ دَعَّا الْوَالْحَرْثِينَ بِيمِ اللَّهَ الْحَقِيلَ فَعَالِكُمُ اللَّهِ ٱللَّهُ مِّ اعْرُسْنِي بِعَيْنِكَ إِنِّي لانَنَّا مُوَالنَّفْنُونِكُنَّا الذي لاينام واغفر لي سيند راك علادت لا الْفُلُكُ وَانْنَ الْتَحْاءُ ٱللَّهُ مَّانَتُ اعَرْفُ أَكْرُمُ مِيًّا آخان واحد زبايته استفو وبالته استبغ وتمجل رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اتَّوْجَهُ الْمَافِدِ إِبْرُهْمِيمَ مَنْ فُرْ دَوَمُوسَى فِرْعَوْنَ الْفِيْنِي مَاأَنَّافِيهِ الله الله وتب لا المؤرك بوشيًّا حيثي الرَّقْ مِن ٱلْمُرْبِوْبِينَ حَسْبَى لِغَالِقُ مِنْ الْخَلْوْبِينَ حَسْبَىٰ لِكَا مَنْ الْمُنْوُعِينَ حَبْبِي مَنْ الْوُنْزُلُ حَسْبِي مُذْوَتَطُّ مَسْبِي اللهُ لا الهُ الله فَوَعَلِيثُهُ وَوَكُلْنُ وَهُو وَبُ الْعَرَيْنِ دَغَانَّتُهُ طَلَالِتُهُ إِلَى الْعَظِيمُ اللَّهُ مِّ إِنْكَ عِلْتَ سَبِيلًا مِنْ مُثِلِلًا عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ

الم

ينه بيضالت ونك ثبت المنه أوليا بك وحملته اَشْ وَ سَسِلِكَ عَنْدُنَا ثُوالًا وَالْرُحِهَا لَدُّمُكَ إِلَّا وَلَحَيْنًا النَّاعَ مَسْلَكًا أُثَّمَ الشُّرَّيْتَ عِنْهِ مِنْ َالْوَمُنْ مِنَ انْفُسْهُمْ وَآمُوا لَهُ مِالَ لَهُ إِلَى الْجَنَّةُ ثَفًّا لِلْهِ الْوَمُنْ مِنَا نَفْسُهُمْ وَآمُوا لَهُ مِالَ لَهُ إِلَى الْجَنَّةُ ثَفًّا لِلْهِ حَقًّا إِدَالتَّوْنِهُ وَأَلَّا بِغِيلِ وَالْقُرْانِ فِاجْعَلْنُ مِنَ النَّهُ مِنْ فِي مِنْكَ نَفْسُهُمْ وَفِي لَا يَدْيَعِيمِ الذي بالعَكَ عَلِيَّهِ عَنْ اللَّهِ وَلا مَا فِيضِ عَهُال وَلَانْبَيِّدُ لِهَ إِنَّا الْشِينَا زَالِوَعِد لِيَّ فَ اسْعِنْنَا مَّا لِحِبَّنِكَ وَنَقَرُّ النَّكَ نَصَلَّ عَلَى حُجَّدً دنك وَالْهِ وَاجْعَلُخَا يَمَهُ عَلَى وَارْدُفِنْ لَكَ وَبِلِيَّ مَثْهُلًا تُعْجِدُ لِي بِوالرَّمِنُ وَتَحَمَّلُ عَنْ مِرْالْخَطَالًا وَ اجْعَلِيْ فِي الْأَخْيَاءِ ٱلمَانِدُ فَإِنَّ بِالدِّي ٱلْعُنْلَافِ الْعُضَاةِ تَحْتُ لِوْآءِ لِكِقَ وَالْبِرَاكُ لَى عُلْصِبًا

روا در مول دبراولا مي المام عند النائن المام الم

عَلَانَهُ وَهُم قِدْمًا عَبُرُمُولُ وَبِراوَلا فَعُدِيثِ سَكَّاوَ اَعُوْدُ النَّ عِنْدُ ذُلِكَ مِنَ الذَّنْ الدُّنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ دعائه المتاخ إصلاح الخالفين الله عَاحْفِنْ دِمَا مَنْ الله عَلَا مَا مُحْ وَاصْلِهِ ذَاتَ بَنَيْنَا وَبَنْهُمْ وَاهْدِهُمِنْ صَالُالُهُمْ مَتَّالِمُونَ الْحَقَّ مَنْ حَصَّلَهُ وَيَرْعُوَى مِنَ الْبَغْ وَالْعُدُوانِيَنَ الله دغامين الاالماليالية المالية وعنامين م ٱللَّهُ مُّ أَيُّنَّا عَبُدِمِنْ عِنْ إِدِكَ سَمِعَ مَقَالَنَنَا الْعَادِلَةَ عَبْوُالْكِآرَةِ وَالْمُصْلِكَةَ وَالدِّن وَالَّانْنَا غَبَرُ للْفُسُلِدَ فَا إِلَى بَعْدُ سَمْعِهِ إِلَيْ الْتَكُونَ عَنْ نُصْرَبُكِ وَأَلْمُ نُطَآءً عَلِا أَغِزَا رِدِينِكَ فَاسِتًا نَتَشْهُ لِي كَ عَلَيْهِ إِنَّا كُبَرَا لِتَّنَّا هِلِينَ شَهَادٌّ وَنَشْتُشْهُ لِمُعَلِّ وَجَهَعُ مِالسَّكُنْ لُهُ ارْضَاكَ وَسَمُوا مِلْكُ ثُمَّ انْكُ مَعْلُ الْعَبِيُّ عَنْ صَرْهِ وَالْمُعِلِّدُ

لَهُ بِينَهُ وَهُ فَأَمُّا رَبُّ الَّذِبِينَ الْوَكُطُلُمُا يِنْ مِعْ الْحُجِّي لينسه لم موج من فو فيه مؤج من فوقير سح اظلاتًا بَفْهَا فَوْنَ لَعَضِ إِذَا خَرْجَ بَكُ هُ لَهُ بِلَكْ بَرَهُ اوَ مَنْ لَهُ يَخِعَلَ اللهُ لَهُ نُورًا فَإِلَّهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ نُورِانِكًا لِحَّ اللَّذِيقَ ٱللَّهُ مُ إِنَّ السَّمَاءَ مَمَا وُلاَ وَالْأَرْضَ ارضْكُ وَالبَرْبِرُكُ وَالْحَدْ يُخْلِكَ وَمَا يَبْهُمْ فِي الدُّنْيَاوَالْأَخِرَةِ لَكَ ٱللَّهُ تَمَا جُعِلَ لَا رُضَيًّ وَحْبَتْ عَلِي فَالْانِ بِنَ فَالْآنِ الصَّيْقَ مِنْ مَسْ الْحِيلِ وَخُذَابِهُ عِهِ وَبَصَرُهِ وَقَلْبُ لِهَ اوْكُظُلَّا لِي خَلِجَنْ المستنفية الموج من فوقرموج مِن فوقرسا ظُلْنَاتُ لَعَضْهَا فَوْنَ لَعِصْ إِذَا آخْرَجَ لَكِهُ أَلْمُكُلِّهُ بَرْنَهَا وَمَنْ لَمُ يَجِبُ لِاللَّهُ لَهُ نَوْرًا فَا لَهُ مِنْ نَوْرُ والك عوله المراكرته وعلعن المؤآء ثلث إيّام مُحْمَلُهُ مَيْتُكَانُ مَادَى بِرَحِمْ

(2)

المرة الفتالله مع ما المراج المرابع المرابع المجار ٱللَّهُ مَنْ إِلَّا لَا الصَّالَّةُ زُدَّعَاىَ مُنَّالِّتَى ذُعَالُهُ عَيْدُ مِنْ عَالِنَّا مِلْهُ فَيْجَالُ مِنْ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ النَّالِمُ اللَّهُمِّ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ بِمِنْ نَفْتُهِ كَا أَنَا عَلَمْ بْنَفْسُى مِنْهُ مُ اللَّهُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ خَيْرًا مِيًّا مَثْلِنَوْنَ وَاغْفِرْلِنَّا مَا لَا يَعْتَالُونَ فِي الرُّسْنِعَادَةِ مِزَالِةً إِلَّهُ اللَّهُ مَا يَاعُونُ بكَ أَنْ يَحَيُّنُ وَلامِعَه ۗ العَيْوُنِ عَلاَيْبَيْ اَوْتَقَبْلُحُ بَهْ إِنْ يُطِنُ لَكَ سَرَبِرَ فِي كُمَا فِيظًا عَلَا لِلْهِ عَ التاسمين نفشي عبر ماات مطلع عليمية فأندى للنّناس مُسْنَ ظاهِري وَاقْضِيَ الْبُكَ بيوءعلى تقر الإعادك وتأعا عالم فرفانا دُعَاقُ لا فِي إِلْاسْتِنْ إِلَّا سُنْ فَاللَّهِ مُاسْنَا وَاللَّهُ كَانَ ٱللَّهِ الْجُاسِنَةُ لِأَ خِبَارَمَنْ فَوْضَ الْنَابَا أَمْنُ وَأَسُلَمُ اِلَيْكَ نَفَسُكُ وَاسْتَسَكُمُ النَّيْكَ فَ إِمَرُهُ وَخَلا

مُهُ وَتُوكِلُ عِلَيْكَ فِهَا مَلَ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا إِلَّهُ مِنْ فَهِ اللَّهُمِّ فِنْ لَم وَلاَيْخُ عِلَا وَكُنْ لِل وَلاَ مَكُنْ عَلِيَّ وَلَنْ مُنْ عَلِيَّ وَلَنْ مُنْ عَلِيَّ وَلَا مَكُنْ عَلِيَّ وَلاَ مَلْ عُلَا عَلَى عَلَيْ وَلاَ مَلْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلاَ مَلْ عَلَيْهِ وَلاَ مِنْ عِلْمِ وَلاَ مِنْ عِلْمِ وَلاَ مِنْ عَلَيْهِ وَلاَ مِنْ عَلَيْهِ وَلاَ مِنْ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عِلْمِ وَلِي مِنْ عِلْمُ عِلْمِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ وَلاَ مِنْ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عَلَيْهِ وَلاَ مِنْ عَلَيْهِ وَلاَ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِ لنَصْرُعُكِا وَآعِيَّةُ وَلا تَعْنُ عَلَا وَآمُنِكُمْ وَلا مُكَمِّدُ عَلَا مُلَّمَ عَلَا وَآمُنِكُمْ وَلا مُلَّمَ واهد إِلَا لَكُنْ وَلَا تَصُلَّةَ وَارْضِيْ بِعَضًا إِلَّا وَالِكَ فِي فَلَ لِكَ اللَّهُ تَقَعُلُمُ السَّلَّا وَقَعُكُمُ مَا نزُبْ وَانْ عَلِيْ لِي شِيعُ قَدْ بِرَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِكُنْ إِنْ كَانَ لِكُنْ إِنَّا لَهُمَّ نِهِ آمَرُي هَنْ الْهِ دِبِينَ وَدُنْيًا يَ وَعَافِيَا إِمَى فَسِيقًا لُهُ إِلَى وَانْ كَانَ غَيْرُدُ لِكِ فَاصِرُ فَهُ عَنَّا فَالْحُمْ الرَّاحِبَنِ الْمُعَالِكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَسَنُبُنَا اللَّهُ نعِمَ دَعَا قَعُ عَلِيَّ إِنْ إِنْ إِلَا لِيَكُمْ إِلَّالِكُمْ الْوَكِيلُ الْوَكِيلُ اللَّهُ مِّاتِدِاعَوْدُ بْاكِمِنْ مَعْتَاءِ السَّغِرَةِ كُلْبَةُ المنفلكية سوء المنظرج التقنية ألأهُ لَا لَكُالِ وَالْوَلِدَاللَّهُ مَانَكُ الصَّاحِيْ إِلسَّفَوْاَنَّكُ لَيْهُمْ عُلَّا اللهِ عَلَيْهُمُ اعْدُلُكُ لِأَنْ الْسُنَافِ اللهِ اللهُ ال

(H. H.)

لأتكون منتفع أألشف لاتكون فيتغلق ذُعْلَقُهُ جِينَ تَوَجَّبُ لِللَّهِ ٱللَّهُ الْذَالِينَ اللَّهُ الِّي الْوَحْدُ وَ الناك بلاثف في من بعث رك ولارجاء ما وي النك ولأفوة أتحا علنها ولاحيكة الحالثها اللاطك فضلك والنعر فزلح مكك والثاك الااحْسِن عاد بك وأنت أعار باستولي في هٰلَا مْنَا وَتُ وَكَرَهُ فَأَمَّا اوْقَعَتْ عَلَيَّ فَبِوْفَلْ رَاكَ مُحَوِدٌ بنه كَالْأَوْكُ مُنْتَصَوِفِ وَصَا وَلَا فَانْتُ مُحُوْما تَشَاءُ وَنُشِنُ وَعَنَالُكُ الْمُأْلِكُ إِلَّهُ الْمُأْلِكُ إِلَّهُ الْمُأْلِكُ إِلَّهُ الْمُ فَاصِرِفَ عَيْمَقًا دِبَرُكُلَّ بِأَلْهِ وَمَقَاصِرُكُلَّ لَأَوْا إِوْ وَالْبُطْعُلِيِّكُ فَامِنْ وَجَنَاكَ وَسِعَنْهُ مِنْ فَصْلَاكًا وَلْمُؤْمًا مِنْ عَفُوكَ حَيْثُلا الْحِبُّ بَعِمْ لَا مَا أَخْرَتُ ولأناكن ماعجكث وذلك معمنا استغلاك ان تَعْفِظُهُن فِي اَهْلِ وَوَلَدَى وَصَرُوف وَإِنَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

المُعَلِّمَةِ

خَلَفْنَ عِلِمُ الْمُعْلِقِينَ فَي عَضِينَ لَكُونُ تركاب يَة وحط كالمعضية وكفائركل مَكُوْهِ وَاوْدُوْنِي شَكُولَا وَذِكُولَا عَلِاذُ لِكَ وَ من عياد لك والرصابي المناع والكوا الومنين واجعلن وولدى ماكولني ودلا مِنْ المُؤمِّنِينَ وَأَلْوَمْنِاتِ فِي خَالِكَ الَّذِي لَا ينتناخ وزمناع الني لأنخف وجوارك الذبج الإنزاع وأمانك الذي لأنتقض وسيولك الذبح لالمُشَكُ فَانَّهُ مَنْ كَانَ فِي خَالِكُ وَفِيمَنِكَ وَ خاوك وأمانك وسيرك كاناميًا تحفوظًا وَلاَ وَلَ وَلا فَوَةَ الإِمْ إِللَّهُ أَلْمَ لِللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمِينَ وَعَانَهُ النَّا عَنِي مُرْكُونِ النَّامِّنَ الْمَالِكِ الْفِيالُ مُنظِنَ الدَّبَيَّ عَنَّ لَنَاهُ لَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُغْرِنْنِ وَإِنَّا لَا رَسَّا لَمُنْقَلِّهُونَ الْحُولُ لِللَّهُ عَلَى نِعَمَ عَلَيْنًا

(20)

وَفَضِلُهِ وَعَاقَ فَيْ خُلِيْنُ مِنْ عِنَّا الْعَطَاعُ لِنَّا أَنْكُورُ لِللَّهِ سِلَّا بِنِمَ الَّهِ مَ وَمُفَرِّجُ الْحِيِّ وَبَارِيًّ لَكُنِّهُ الذي جعكل التمواك لكرثيته وغادًا وجعل الكَّنْضَ لِلْعِبْادِ مِعَادًا وَأَلِحِيْالَ اقْفَادًا وَمَلْطَلَتُهُ عَلْ ارْجَانِهُ اوْجَالَهُ عَرْشِهِ عَلَا الْمُطَانَّهُ اوَافَامَ يعز لج ادُكانَ أَلْعَرْشُ وَالْشَرَقَ بِضَوْتُهِ شَعْاعَ الثتمين وأطفأ يشعاعه ظلة العطش وتحبش الْأَرْضَ عَبُونًا وَالْعَدِينَ وَرَاوَالْبَحُومَ فِهُورًا مُ تحطفتم فأفف وافام فهمر بخضعت لَهُ خَوَّهُ الْمُشْتَكِبُرِ وَظُلِبَ الْمُعَالِثُهِ خَلَّهُ الْمُمَّنِكِن الله تم فبَيل رَجْنِكَ الرَّفِيعَةِ وَتُعَلِّنُ لَالْسَعِةِ وَفَصْلِكَ السَّابِعِ وَسَبِيبِ لِكَ الوَّاسِعَ اسْتُمُ السَّ اَنْ صَيْلًا عَلَا نُعَدُّ وَالْ نُعَدُّ كَالْ اَنْ لَكَ وَدَعْلِكُ عِبَادَ يُكَ وَوَ فِي بِعَهُ لِ لِكَ وَأَنْفُذُ الْفُكَامَكَ

والبع اعلامك عبث ك ويبيك والمهناك علا عَهْدِكُ إِلَىٰ عِبَادُنْكَ الْفَاحِمِ الْحِكَامِكَ مُوِّيلِمِنَ كُطاعَكَ وَفاطِعِ عُنْ مِنْ عَصَاكَ ٱللَّهِ فَأَجْعَلُ عُمَّا صَلَّا لِللهُ عَلَيْ وَوَالِدِ أَجْزَلُ مَنْحَعَلِكُ له تصيبًا مِنْ حَمْيَاتُ وَأَنْظُرُمُنْ أَمْرُقَ وَجُعْلُهُ بيال عطينات وَاقْبُ الْأَنْيِنَاء زُلْفَ رُوْمَ ٱلهِنْهَ وَعِنْدَكَ وَأَوْفَرُهُمْ حَظًّا مِنْ دِضُوانِكَ وَاكْثَرُهُ مِنْ فُوفَ امَّ فِي فِي إِنَّاكُمُ الْمُنْفِي لُلَّا كُمَّا لَمُنْفِئُ لُلَّا كُمَّا وَلَوْعَتِكُونَ لِلْأَشِّ إِرْقَالُولَيْتِي السِّنَا عَوَلَمْ يشيرب الدِّمَاءَ ٱللَّهِ مَرْحَبْنَا الْأَنْكَ جِبِنَ فَاجَأَنْنَا الْمَضَارِّفُ الْوَعِرَةُ وَأَلْجَأَتُنَا الْخَالِثِلْ لَهُيَّةُ وَعَضَنْنَا عَلَا قُولًا لِشَّيْنَ وَقَاتُلْتَ عَلَيْنَا لَوْاحِقُ الْمَيْنِ وَاعْنَاكُرَتْ عَلَيْنًا حَلْ بِبُولِكِ بِينَ وَلَحْلَفَنُنَا عَامِّلُ الْجَوْدِ وَاسْتَنْظَمُ الْالْصَوْادِجُ الْفُوْدُ وَكُنْكَ

(P.S.)

رَحَاءُ الْمُنْكُرُ وَالنَّفِيَّةُ لِلْمُلْمَيْسِ لَهُ عُولَتُ مِينَ فَنَطَ أكانا مُومْنِعُ أَلَغًا مُوكَاكَ السَّوَامُ لِأَحْيَا فَوْمُ عددالبي والنبو والملائكة الصُّفون ٱلْعَنَانِ ٱلْكَافُونِ آنْ لِانْزِدِّنَا خَاصِّينَ وَلا نُوْاخِدُنا بِأَعْالِنا وَلَانْحَاصَّنا بِدُنوْنِا وَانْتُرْ عَلَيْنَا دَهُمَّنَكَ بِالْتِمَّابِ لِللَّهِ النَّالِّقِي وَالنَّبَا إِلْهُ وَفِي وَامْنُنْ عَلَاعِا دِكَ بِنَنُوبِ النَّهُمَ وَأَجْوِ الْدُكُّ بيُلوُغِ الرَّهُمَّةِ وَاشْهُلُ مَلْأَثْكَ الْكُلْ السَّفَوْ سُفْتِ الْمِينَا وَفِي لَهُ مُحْدَدُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مَرُوبَّةُ نَامَّةُ فَامَّةً طَيَّةً مُنازَكَةً مُنَازَكَةً مُنَازَلَةً مُنَازَلَةً مُنَازًا مُنْ غُرِّدُهُ الْوَاسِعًا دَرَّهُ الْوَاكِئَا نَبْلُهُ الْمُسَازَرِيْهُمُ ناضراء ودهاسا وافرعها فبرعثرا فادهاغيز خُلبَ رِنْهُ أَوْلا جَهَامٍ عَارِضْهَا وَلا فَصْمِ رَبالْهَا وَلاَشْفَالِ وَهِالْهَاجَارِيِّرُ بِالْخِصْةِ الْخَيْطَا

الْمُلِهَالْنَعْشُ عِلَالْصَّعِيفَ مِنْ عِلَاكُ وَمَعْنَظُ الْمِيَّةِ مِنْ بِلِأُدِكِ وَتَفْتُمْ بِهِالْلَبْ وُطُمِن نُوْفِكَ وَيُحِينِهِا الْحَزُوْنَ مِنْ رَحْمَتِ الْكَوْتُعْ بِهَا الْحَرُونَ مِنْ رَحْمَتِ الْكُوتُلُمْ بِهَا مَنْ نَأْنَى مِنْ خَلِقْكَ حَتَّى يَخْصِبَ لِأَمْرَاعِ مِالْكُونُ فِي وَيُجُولِ بِبَرِكُهَا ٱلْمُنْفِوْنَ وَنَقْرَعَ بِالْقِبْعَانِ غُلْ النَّا وَتُورَقَ ذُرَالُا كَامِ رَّجُوانُهُا وَيَدُهَامَ بيذرى لأكلم شخطا وتعشب بلاأنخا فأفا وتبخيح طِاوِهُ ادْنَا وَهُخَصِّ بِهَاجَنَا انْنَاوَلَقَيْلَ بِهِنَا ثخاذنا وتعبش بفاموا شينا وبنذائي أقاصبنا وتستعين بلها ضؤاحبنا ميتة من منتاك محللة وَنْعِلْرُمِنْ نِعِكَمْ فَضَّلَّةً عَلِيرَسِّنَاكَ ٱلْمُعْلَدُونُونَ لَلْهُ مُ لِلهِ وَيَهَا مُكَ الْمُعْلَةِ ٱللَّهُ مَ أَيْرُلُ عَلَيْنَا مَثْمًا مخضَّلَةً مِنْ الرَّاوَ السَّفِينَ الْعَيْثُ وَالطَّامِنْ الْمُالْفَيْثُ مُعَشَّا لَمِيْمًا نَعَلَيْهُ وَاسِعًا وَاللَّهُ فَافْعِاسَرِ بِعِيَّا

(E)

غاجلاً سِحَّاوا بِلَا تَجْيَى بِهِ مِافَدَمَاتَ وَتَرْدُثِيرِمَا فَكُفَّاكَ وَتَخِيْرُجُ مِعِيمًا هُوَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَاسْفَيْنَا رَحْمَّةً مِنْكَ واسِعَادُ وَبَرَكَةُ مِنَ الْمُأْلِظِلُ مَا فِعَالُهُ الْمُعْ ٱلوَدْفُ مِنْهَا فِيْهَا ٱلْوَدْقَ وَمَيْلُو ٱلْفُطُومِيْهِ } ظِلَّهُ عَلَيْنَا لَهُومًا وَبَرْدَهُ عَلَيْنَا خُدُومًا وَضَوْفَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَمَاءَهُ رِمَادًا رِمْدَدًا اللَّهُ مَراينًا نَعُونُ النِّي مِنَ الشِّمُ لِهِ وَهَوادِ بِرَوا الْظُلْمِ وَدُواهِ بِيم والفية ودواعب والمعط الخياب مناماكيفا وَمُرْسِكُ الْبِرِكَاتِ مِنْ مَعَادِيفَامْنِكَ الْغَيْثَ الْعُيْثُ وَأَنْكَ أَلِعْنَاتُ ٱلْمُتَعَنَّاتُ وَثَكِيْ إِلْخَاطِيثُونَ وَمَنْ اهَا الذُّنون وَانْتَ الْمُنتَعْفُ أَلْعَقَا رُثَتَعْفُ لَ لِلْحَاهِلاتِ مِنْ دُنُونِيا وَنَوْنُ لِلنَّكَ مِن عُولُمْ



۠ٳٳٞڹ۫ۿ<sub>ٳ</sub>ٳڒٳڿؠڹؘٲڷڵۿؙػڡۧۘڶٳۺ۫ٵڂؿڿؖٵڵڹٵڡؙؙڣؠڗ ارُضْنَا وَهَامَتْ دَوَالْنَاوَيِّيَّ ثُونِي فِي مَرابِضِهَا عَبِّتْ عَمِيرَ لَنْكَالِي عَلَى وَلَادِهَا وَمُلْكِ الدَّوْلِ فخ النعها والحبين الموارد فاجين حبيت عَنْها قَطْ التَّمَاء فَدَقَّ لِذِلكَ عَظْمًا وَذَهَبَ المعنى المنقطع درها الله معنار عنائين الآتا وَحَيْنُ الْكَأَنَّةِ فَالِكَ لَكَ الْتَعْلِمَا فَالْوَالِيُّكَ مَالْبُنَّا فَلاْ تَحْدَثُ مُ مُنَّا لِنُبَطُّنُ إِنَّ سَمِ آمَّ فَاوَلاْ فُأْخِذُنَّا عِلَا فَعَلَ الشَّفَهَا أَمْ مِنَّا فَإِنَّاكَ تُنْزَلُ ٱلْعَنْيَةُ مِنْ لَهَ لِي مَا تَنظُوا رَبَنْ يُرْجُنَّكَ وَانْكَ الْوَلِيُّ الْحَجِيدُ وُعَانَ عَلِيهِ إِنْ الشِّيهِ يَعِلْهُ الرَّبِي كِلَانِ بتبليم بضخ وكالركين معالحالن كم يخيث ومنازمن لابنيه لأمعال والمنابذة خُوْلَشْنُهُ مُنْهُ عَلَىٰ مَنْ لَا اضْمُعُلُولَ لِفَيْ وَبُنِيكًا نَ

(131)

مَنْ لاَ يَفْلُ مَا عِنْ لَهُ شَعْلَانَ مَنْ لاَ الْفَطَاءَ لِكُ مُبْلِحانَ مَنْ لايْشَارِكُ احَدُّا فِي الْمِرْهِ سُنْحَانَ مَنْ لااله دعاق عنالفا ألماء المنه عَلَيْتُ العِبْقَيْ عَبْرُهُ ا بيم الله وألخ لله الذي حجك الماء طهورا ولمر السيخ وَلَيْنَا لَكُونُ وَلِيَّا وَكُلُّونُ مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِيعًا مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونُ مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُ مِلْكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونً ٱللَّهُ مَّ حَصِّنُ فَهُي وَاعِقْنَهُ وَاسْتَرْعَوُرَةٍ فَ حَرِّمْنِي دُعَافَهُ عَالَتُهُمُ عَالِي الْمُعَمِّضَيْنَ عَلَالْكِيا ٱللَّهُ مَّ لَعَتِيُّ حِبَّى بَوْمَ ٱلْفَالَا وَٱطْلِقَ لِنَا اللَّهُ مَا لَفَالَا وَاطْلِقَ لِنَا اللَّهُ دْعَافَعُ عَنَالُلُاسْتَنِشَاق ٱللَّهُ مَلَا يُحْتَمِ عَادِيمَ الجنفة والمعلئ ممن يشرريها وروحنا وطيها دْعَاثَهُ عِنْ لَكُ عَنْ لَكُ اللَّهُ مَا مَيْنُ وَجُهِ فَعُمْ تَنُوَدُّهِ إِلَا فِي وَلَا تِنْ وَدُوجِهِ وَمُ مَنْيُكُ الْ منه دُعَاقُةُ عِنْكَ لِلْكِالِمِيْ الْوَجُوهُ الْوَجُوهُ ٱللَّهُ مَّ اعْطِهٰ كِنَّا بِي بِيهِ مَا خُلْلُهُ فُو الْخِنَانِ

ورميانها

بيتادي المستنع عندا بالتديد حيث الما يسبرا الله ملات فطنى كناج بشالح ولامن وَلَا عَطُهُ وَلا جُعْلُهُ امْعُلُولَةً إِلَى عُنْقِي وَاعُوذُ لِكِمِنُ المُصَلِّعَاتِ وَعَالَ مُعَالِّهُ عِنْ لَهِ مِنْ النَّيْلِانِ الله مَعْشَىٰ بَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَانُكِ وَعَفِوْكَ وَغَانُ لُا عِنْ مِنْ عِلْ الْجِلِينِ ٱللَّهِ تُعَرِّبُكِ قَلَ حَيَّ عَلَالْصِراطِ وَمُ تَرِلَ في إِلَا في الْمُ قُلُ الْمُ وَاجْعَلَ سَعِين فِبْهَا بْرُضْنِهِ كَ عَبِّي فَاذَالْجَالَا لِوَالْأَكُولِمِ ذُعَاقُهُ عَلِي السِّلَاعِينَ الْوَضِقُ لِنَافِلَهُ وَلَيْ الْحَالِمِ اللَّهِ الْحَالِمِ اللَّهِ الْحَالَةِ ال الشمالله إشم الله الله الله حيراً لاسما و واكرم ألأسفاء والشق الأسماء بنيم لله لزف الاوس وَالسَّمَا وَالْخُدُلْلَّهُ إِلَّهُ وَلَدِّي جَعَلَ مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْعَ حِيُّ ٱلْخَارُ لِلَّهِ الَّذَى احَيْ اللَّهِ عَالِكُمْ عَالِكُمْ عَالِكُمْ عَالِكُمْ عَالِكُمْ عَالِكُمْ ورزقتي ألله مالام اللهم من علا وطَهِ قَلْم

(PIP)

واقض لم بالحبينة عانية وذع عاقبة امري جَمِيه عِلِهِ وَارَخِ كُلَّالَّانَ فِي الْحَبُّ فِي الْعَاجِلَةِ وَ ٱلأجلة افْغُ لِي بُوابُ الْحَثْمُ واتِ مِنْ عَنِد لِكَ إِلَّا سَامِعَ دَعَافًا عَنْ لَمِضْيَ مِمَّ الْمُعَافِّةِ الثَّعَامَةِ عِندَوْفُولْمِعِتَالِ مَرْكِينَافِهُ الصِّيكَافُ لا المَمْنُ لَيْعَلُّهُ مَنْ فِي السَّمْلُواتِ وَأَكَّادُضِ كُلَّ يَوْمُ هُونِ شُونِ اللَّهُ مَ فَاجْعَلْ مِنْ شُانِكَ أَنَّا خاجَتي واقض لي في شَا الرَّخاجَتي وَحاجَةِ النَّكَ ٱللَّهُ مِّ ٱلْعِنْفُ مِنَ النَّارِ وَانَ تَقْبُلُ كُلِّي وَهُوكَ الكريم ممجع للرجيب المسلماء فيايلي يقول اللهُ الْبُو اللهُ الدُّو اللهُ الدُّرُ مَّهُ لَا سَامُعَظُّا مُثَوِّرًا أَخُذُ لِيدًا لِلذِي لَوْ يَتَّخِذُ وَلَدُّ أُولَوْ بَكُنْ لَهُ مُعْرَبَكِ بِثَ المُلكُ وَلَوْ بَكِنْ لَهُ وَلِيَّ مِنَ الدُّلِ وَكَبِّرُهُ تكَبْرًا اللهُ اكْبُوا صَلْ التَّكِيبِ وَالْخَدِ وَالنَّهُ الدُّ

وَالنَّفَ دُبِ فِي الْحَدَولَ إِلْهَ الْآلَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا وَلَمْ يُولِدُولُو لَمْ يَكُنَّ لَهُ كُفَّةً الْحَدَّ اللَّهُ أَكُثُولًا شَرَاكً لَهُ وَمُكْبِرِي بَلْ مُخْلِصًا آفُولُ وَبَالِتَهُ أَلْعَكِي ألفظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجميم مُرَابِر فِلَمَانُ لِأَرْضِ الصِّاحِلِيمُ اللَّهُ حَالًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللفا وحد النق وع الكعبالاف الحد فاصواسه فالمنزياق عمل عن الحبيث في المنظمة المنات من الم الثَّانَيْةِ فِي قَالِثًا إِثْبَهُ عَلَيْهُ أَنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بغذال والقرائز فالميسناذ اقتكاليط عبنه فالذركع عَنْ عَامِّمُ عَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْخُولَالِيُّهُ وسننان الله وبحره وسارك الله وتعالمات الله لامول ولاقوة الآبالله ولامليا ولامنام الله إلا النه والله والله والله الأولا اله الكالله وَاللَّهُ أَكْرُوكُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى دَالسَّعَيْمِ وَالْوَتْرُ وَالرَّيْلُ

PILE PILE

والقطر وعدد كلاات وهج التامان الطسالا ثمر كرفع خالمنكبي إي المرابع على الناكع عُلَم المرابع الساعن فركه على فالمان فالمعشرة كرم فالتعاقل المالا فالتحليا عشارة الرفع والانتها والمعالم عشراتم المجلة السري فالعبي المعالم ال الْيَالثَّانِيةِ فَالْمِثَالِ نَفْرَعَتُمُ الْمُرْتَفِعَ الْمُؤْلِقَ الْمُعَافِّ الْمُثَالِقَ الْمُ نْفَقُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكِيرُ اللهُ أَكُرُ اللهُ أَكُرُ مِنْ الْإِكَالْمِ أُلِقَالَ كَانِكُ إِنْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بشمالته الله مات الوهمة الكاكب الته المعالمة لَكَ لَاشْرَيْكَ لَكَ شِبْطَ أَنْكَ وَبِحِيْلِكَ كُذَّ لَكُاذِلُو بِكَ التِّحَالُ وَالصَّلُواتُ لِيَّهُ ٱللَّهُ مَّرَاحُعُ لَهَاصَّلُوا طَاهِرَةً مِنَ الرِّنَاءِ وَاجْعَلُهُ الْأَلِيَّةً لِي عَنْدَكَ وَتَقْبَّلُهُ الْمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعِلَّا لَكُ مُعِلِّكًا لَا لَهُ مَعِلَّا كُلَّا تحكُّ وعَلَاجَهِ عِلَيْنِيا وَكَ وَاحْصُصْ مَحَلَّا وَالْحُمُّو

وَالْجِيلِ

بإفْضِلها وسير لم على ملا ملكياتُ الْفَرِّينَ وَاحْصُصْ مِ بُسِلامَكُ بِأَغَانًا عُالَيْ جَرْا اللَّهُ لَا وَمَيْكُما اللَّهُ لَا السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ سيطفيا ولاالصلاحة بادوم ووا وله عليه وعاق عاف الدكت معلى وَاخْصُونُ وَالْإِزْءُكِ الْأَوْكِ الْأَوْكِ الْمُ وَعَلَ ثَمِّي مِن عَلَى النَّهِ عِلَى النَّوْمِن إِنَّ الْمُؤْمِّن إِنَّ الله والشهال لا وكعن باع شهيلا لِنَّ اَشْهَالْ اللَّهُ اللّ اللهُ عَلَى وَالْهِ نِبَيِّي وَأَنَّ اللَّهِ مَا لَذَى شَرَعْتَ لَهُ دُبِنِي وَانَّ ٱلكِئابَ الذِّي أَنْزِلَ النِّهِ إِمَّا مِي وأشه لأن قولك حق وأن قضاءك حق وأن عظاءك حق عدل وانتجنك حق وان الك حَقُّ وَانَّاكَ تَمْتُ الْأَمْنَاءَ وَتَحِبُّ لُمُونِ وَانَّالْتَعْدُ مَنْ فِي الْقِنْوْرِ وَأَنَّاكُ خِامِعُ النَّاسِ لِيَوْمُ لأَرَيْبَ منه ولاتنا وربنه كاحكاداتك لأنخلف للنعا ٱللهُ تَمَا يِنْ إِنْ شَهْدُ لُكَ وَلَهَىٰ مِنَ شَهِيًّا لَا فَاشْهَدُ

TIE)

الله والله الله على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الذِّي تِمَّ الصَّالِحَاتِ اللَّهُ مَا غَفِي لِهِ مَعْفِرَةً عَنْمًا لَاتَنَادِ لِلدَّنْ عَالَولاً لَيْكُ لِعَوْنَاكِ إِ بَعْدَهُ الْحُرُّمُ وَعَافِيْهِ عُلَافًاةً لاَ لَلْوَى بَعِثْدُهَا ٱبْلَا ٱللَّهُ مَّاهُ يَهُ فَي خُولَى كَالْآصَيْلُ عَنَالُهُ اللَّهُ وَانْفَعْنَى مِمَّا عَلَيْتَ وَاجْعَالُهُ فِيَّةً لِي وَلا يَجْعَلُهُ عَلَيَّ وَانْ وَمِّنْ زُرُّتا عَالَا لا مُبَالِّنًا وَرَضِّنَي بِهُوا تُ عَلَيَّ اللَّهُ عَالَتُهُ عَالَتُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَادْمَهُ مِنَ التَّارِ وَاصْدِنِهِ لِمَااخْنُ لِعَنْ مِنْ مِنْ لَكِتَّ بِالِدُنْكِ النَّكَ هَنَّدَى مَنْ تَشَاءُ لِلْغُيِّرَا منتقيم واعضني مالتشطان الرجيروأ بلغ مُحَمَّلُ اللهُ عَلَيْهُ وَالدِّعَنِي تَحِيَّهُ مَّنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالدِّعَنِي تَحِيَّهُ مَّنْ اللهُ وَسُلِمًا الْمِينَ دُعَادُة فِي رُيْرُصَلُولَةٍ وَتَأْلُعُ الْمِينَ المحسن المبادف أثبرالن حيلانناء يروسوا

می مانعات

اللَّهُ مَّ إِنَّهِ اسْتَلْكَ بِإِنْهِ اللَّهُ وَإِنَّ لَحَوْنِ لَحَوْنِ لَحَوْنِ الطَّهُ الطَّهُ الطَّامِ اللَّهُ اللَّهِ وَالسَّمَّلُكَ مِاسِمُكَ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ اللَّهُ المَّالِكَ المَّالِكَ الْعَلِيمِ الْوَالْفِلْكِ الْمَالِكَ الْعَرِيمِ الْوَالْفِلْكِ الْمَالِكَ الْعَرِيمِ الْوَالْفِلْكِ الْمُعَالَى الْعَرِيمِ الْوَالْفِلْكِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِيلِي الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بافكاك الزفار من النا داستنكك أن تفياً عَلَى فْعَلَيْ وَالِي مُعَمَّ وَإِنْ تَغِثْقَ وَقَبَتِ مِنَ النَّارِ وَانَ مُخِرُقِينِ مِنَ الرُّنْ الْمِيَّا وَمُدُخِلِهَ أَلِحَنَّ لِلَيَّا وَأَنْ يَجْعَلُ وَعَاتِي أَوَّلُهُ فَلَاحًا وَاوْسَطَمْ فَخَاحًا وَ اخِرُهُ صَالِحًا إِنَّكَ أَنْكَ عَلَّا مُ أَلْعُنُو سِ المَنْ لايَشْعَالُهُ مَمْعَ عَنْ مَمْعِ لَا مَنْ لا يُعَلِّمُهُ السَّا يَانُونَ وَلَا مِنْ لَا بُيْرِهُ لَهُ إِنَّا مُ الْكِيِّينَ اذِبْني رُدْعَ غُوك وحَالاُوة رُحْمَاك مَنْفَعْلِه الصَّا والتَّعْتَبُ الْحُدُومَ الْحُانِ مِلْوَانِ مِثَلَّمُا لالخاجة منتا كالكها ولارعث فيمنك ونها

الاتعظيمًا وَطَاعَتُرُوا حِالَةً لَأَلْكِ مَا امْرَتِي بِهِ الطحان كان فيها خَلَل الْوَنَقْصُ مِنْ دُكُوعُها اوَ منجود فالانواخن وتعضل عكاألقول وَالنُّهُ إِن دُعَاقَهُ فِهُ رُمِكِ صَالَّةُ سُنِكَانَ مَنْ لاَيَغُ لَدِي عَلاا هِلْ مَثَلَكَيْهِ سُبْحًا نَمَنْ لْأَيَانُولُ أَهُلُ لُأَرْضِ بَالُوانِ الْعَذَابِ سِنْجَانَ الروفي الله ما اجعل في فلبي فواوتصرًا وَفَهُمَّا وَعُلِمًا إِنَّكَ عَلَاكُلِّ شَيْعٌ قَدَبُر دُعَانَى فحفظ الفاني على إن الله مادمني تأولة مَعْاصِبِكَ ابدًاماً بَفْنَيْنِي وَارْحَمْيْ مِنْ كُلُّفِ مَالاَبَعْنِينِي فَارْزُقْنِي خُسْنَ النَظْرَ فِيهَا بُرْضِيكً عَنَّ أَنْ ثَلِزُمَ قَلِيمِ حِفْظَ كِيا إِي كَمَا عَلَّنْهُ فَالْزُفْتُمُ اسْتُلْالْنَانَةِ انْأَنْلُوهُ عَلَى النَّهُ الذِّي بُرْضِيكَ عَمَّ اللَّهُ فَوْرَ نَتُمْ إِنَّ بِكِيالِكِ بَمِرَى وَاشْرَخْ بِهِ صِكَرْي وَفَرَّخْ بِهِ

النظم

فليه واطلق بدلسان واستغل بديد كوقون عَلَاذَ الي وَاعِينَ عَلَيْهِ الله لامْعِينَ عَلَى الله الله لاالِهَ اللَّالَثُ دُعَانُ لا يَحْقُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ لَا الْحَالَمُ فَنْ مُوبِقَةِ حَلَيْتَ عَنْ مُقَالِلَهُا بَيْعَيْتُكُ وَكُرُمِنْ جَيْرَةٍ يُكُرِّمْتُ عَنْ كَشَفْهَا بِكِرَمُ لِالْطَالَ فعضانك عثمرى وعظر والصيفف فبفا أَنَامُونِيلٌ عَبْرَغُ فُالِهٰكِ وَلا أَنَابِراجٍ عَبْرُرضِواللَّ الخ افكرة في عَفُوك فنَهُوْ زُعَكَّ خَطَيْتُهُ ۚ آذُكُرُ ٱلْعَظِيمِنِ اَخَانِ لَكَ فَنَعْظُمُ عِلَّا بَلَّتِ عِي اَوْ اِنْ اَنَافُواْ عِ الصِّعِينِ سَيِّةً أَنَا نَاسِبُهِ وَأَنْتَ مُحْصِمُ النَّاقُ مْنُوْهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ مَّا نُوْدِلا تَبْغِيدِ مِعْتُ يَرْتُرُولا لْنَعْفُهُ قِتِيكُهُ الْهُ مِنْ إِن لْنَصْحُ أَكَّا كُذَا دَوَالْكُلُّ المُونْ فَارِ رَبُّلُ عَالِيُّكُ وَكُلُّ الْمُونِ عَيْرُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللّ دغَافُةٌ بَعِلَاكًّا مَنْ وَضِلُوا ٱللَّيْلِ ٱللَّهُ مَا لِيَّا

A hi

اَسْتَلْكَ بَحِمْ مُ وَمِنْ عَادَ بِكَ مِنْ كَ وَكِمَ الْحَالِ عِلْ وَاسْتَظُلُّ بَفِينِ لِكَ وَاعْنَصَمْ بِحِبْ لِكَ وَلَوْشِوْلًا بكِّ فاجرْمْلُ الْعُطَايَا فَامْطُلُونَ أَكْمُ سَارِي فَامَنْ سَمَّى نُفْتَ لَهُ مِنْ جُودِهِ وَهُا يَافَا أَنَا اَدْعُوكَ مَعْسًا ورَهَبًا وَخُوْفًا وطَمَعًا وَأَلْحًا فَأَوْأَكُما فَا وَأَلْحَافًا تضيّعًا وَمَلَقًا وَفَاتَّمَّا وَقَاعِمًا وَزَاكِمًا وَسَاجًا وَذَلِيًا وَمَاشِيًا وَذَا فِينًا وَخَاشًا وَفِكُمَّ اللَّهِ اسْتَمَاكُ انْ تَصْرِكِ عَلَا فَيْ وَالْ فَيْ وَالْ فَيْ وَانْ نَعَعْلَ جِكُذَاوَكُذَا وْجَآدُهُ عَلَيْ لِإِذِنْ وَمُذَارُهَا وَمُذَارُهَا مُنَاكِ وَتِإِسَانُ فَظَلَمَتْ نَفَيْدُو بَيْنَ مَا صَنَعَتْ فَلَاهِ مَلَا يَ لِارْتُ جِزَاءً مِمَاكَ يُنْ وَهَ لِهِ وَ وَفَيْتِي خَا لِمُالنَّكُ وَهَا أَنَا ذَٰ لِيَنْ مَلَاكَ فَخَذُ لْنَفِسُ لِكَ مِنْ نَفِيْكُ لِرَصْنَا حَتَّانُوْمَنِي لَكَ الْمُنْتُ لِي اَعُوْدِ مُتَّقِلُ الغنفو ثلثمائه لأتتمال رساعفر إدارهم وس

عَلِّالْكَانْكَ دَعَالِطَالُالسَّنَةِ لَامَزُ عَفْ عَزِالْتَ عَلِي فَالْهُ فِي إِنْهِا الْحَرْعَ ثِلُكُ الالله الله فنشارِ مَعْنَاكَ النَّهُ اللَّهُ اللَّ بنن يدُنك أيارتاه بكَ الْخِيرِ وَبَكِينُونِتِكِكَ أَنْكُمُ لُو اَيُ رَجَالًاهُ اَيْ عِنْ اللهُ اَيْ مُنْفَعَلَ نَفَيْنَاهُ اَيْ عُزِيَ اللَّهِ فِعُرُوْ فِي عَبْدُ لِكَ عَبْدُ لِكَ عَبْدُ لِكَ بَبْنَ لَهُا ﴾ الى سِيّدى الله مالك عبيه هناعت لك وَسَيِّاهُ إِلَّهِ يَالُهُ فَا اَمْلُوهُ فِامْالِكُاهُ أَفَاهُو ٱلْمِفُواَ مَا فُولَارِيًّا وَ إِرَيَّا وَ إِرَيَّا وَعَالُ أَعِيدُ لُكُ لِاحِكُمُ لِحَوْلاَ غِينَ بِي نَفْسُهِ لا أَسْتَطِيعُ هُا أَضَّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ اجِدُمَنْ أَصْانِعُ لُهُ نَقَطِّعَتْ اسْبَالُ أَخَذَالِعُ عَيْزُوا ضُمِّعً لَعَتَى كُلُّ الطِلْ اَفْرَدَ بِي الدَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا نَعَنْتُ هَذَا الْمَا مُ إِلْجِي يَعَالُهُ هَا كُلُّهُ فَكَيْعَتَ النُّ صَانِعُ لِهُنِّتَ شَعْبِي وَلَا أَشْعُ لِمُفَا تَعُولُا

لِدْعَاتُ الْفُولُ نَعْرَاوْ لَعْوُلْ لَا فَانْ فُلْتَ لَا فَيْ الْمُعْلِقِ لَا فَالْحَالَ فَالْمُ الوَيْلِي الْوَيْلِي وَمَا عَوْلِي مَاعَوْلِي مَاعَوْلِي مَاعَوْلِي الشِّفُوخِ يَاشِغُونِ إِنْ فَوْلَا مَاذُ لِي الذِّلِي الذِّلِي الذِّلِي الذِّلِي الذِّلِي الذِّلِي الذِّلِي الذّ مِينَ أُوعِنُ مَنَ أُوكِكُ فَ أَوْلِيا ذَا أُولِكَ أَيّ شَوْعِ الْحَامُ وَمَنْ ارْجُووَمَنْ بَعُودُ عَلَا بِفِصْلِهِ حَيْثَ مِنْ الاستعالمف فرة وان فلك تعمااظن فطويل كَامُوالظِّيْكِ والرَّجُ الَكَ أَنَا السَّعِيلُ طَوْلِهِ لِي أَنَا الْغِيَحُ فُ طُولِهِ لِي أَنَا الْمُقُو اَيْ مَرْ اِي مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مُنْظِفِ الْمُ مُمَلِكُ ى مُنجِدُ اي مُنسَلِّطُ لا عَلَ لَهُ الْعُبْرِيجُ الْحُطْارُ فَأَنَا السُّمُّ لَكَ بِالسِّمِكَ الذِّي أَنْثُ أَمُّونَ كُلِّكَ ظلك فَاسْتَقَرِّ حِيْدِكَ فَلَا مِحْرُجُ مِنْ اَلَ الْأَشْطُ سِولَكَ اَسْتَلْكَ بِهِ وَبِكَ هُوَلَمْ لَلْفَظْبِرِولَا لْلْفَظْ بِلِيدًا اللوبروبات وبرلاشي ليغض لأولااجدا حكا أَفْعُ لِمِنْكِ آئِ كَيْ إِنْ عَلِا أَيْ مَنْ عَرَّبَ فَهُ

ائ فألم بطاعت واي من لطاز عُرْمَعْصِيتِ اَيْ مَزْ اَعْظا نِهِ مَسْتَلِينَ اَيْ مَدْعُوْا مَيْسُوْ اَى مَطْلُوْمًا لِلِيَّهِ الْمِلْيِ دَفَضْنُ فَصِيِّيَ لَا لِلْجَ أدغنتني جاوكم اطعنائ كؤاطعنك ينماأنتن لْكُفْتُنْهُ فِي الْمُنْتُ الِيَكَ مِنْهِ مِنْ لِكَنَّ أَفْوْمَ فَأَنَّا مَعَمَعُضِيَتِي لَكُ لَاجٍ فَلاَ يُحُلْ بَيْنُ وَيَبْنُ مَا رَجُونُ وَادْدُدْ بِدَى عَكَمَ مَلِي مِنْ خَيْرِكُ وَفَضِيلًا وَبِرِكَ وَعَافِينَاكَ وَمَعْفِرُ لِكَ وَرَضُوالْكِ بِحِقَّاكَ يِنَا سَيّلِي وَسِبْعُنْ النَّفَاءُ الْمُقْدِيدِينَ كربية وناعبان عندشك وناولي نغمي مجخى فياجني المفرعي في ورُطبي المنفيدي مِنْ هَلَكُتِي إِكَالِيعُ فِهِ وَخَلَتْ إِصَالِ عَلَيْ عُرِوالِ خُلِّدافْفِرْ لِمِخْطَيْبُنَى يَسْرُلُهِ الْمُرْي وَاجْمَعْ لَمْ شُمُلِي وَأَنْجُ لِمُطَلِبَتِي وَاصْلِهُ لِمِسْنَا فِهِ وَ 14 H

اكفني مااهي واجعل إمنامري فرجا وتفرجا وَلانْفِرَق بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَافِيَةِ اللَّامَا الْفُنْتِينَ وَعِنْكُ وَفَائِدِ إِذِا لَوْفَيِّنْهُ فِا أَرْهُمُ الرَّاهِمِينَ دُعَافَه بَعِلَا غِرَاغِ مُرْتُعُلُ اللَّهِ مَّالِيِّا اَفْرَةً فَ النك يؤدك وكرمك وانعت النكاع يحتيد عَبْدُ لِكَ وَرَسُولِكَ وَأَتَفْتُ الْنَكَ عَبِلَا لَكِنَكَ عَبِلَا تَكَذِك الْلْقَرَّيْبِنَ وَانْبَيْلِ وَكَ الْمُرْسَلِينَ وَبِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْعَنِيٰعَتِي وَجِ الْفَاطُرُ الِيَكَ اَنْ الْعَنِيٰ وَأَنَا ٱلْفَقِيرُ الِيَّكَ الْحَلِيْ عَثْرُكِ وَاسْنُ رُعَكُ دُنُونِي وانضْ البؤم حاجة ولانغنز بقبيح ماتع المية بَلْعَفُولَ يَسَعِبُي وَجُودُكُ مُرْجِي المَّلُومِينَ نْإِ أَهْلُ لِلنَّقُوْيِ وَمَا إِهَ لَلْلَهُ غَرْوْ يَا بَرُّنَا رَجُمُ إِنَّ ثُمَّا ٱبرَّلْهِ مِنُ لَهُ وَانِي وَمِنْ جَمِيعُ الْخَلَاثِقُ أُفْلِنُهُ فِيَّةً طاجّة فجابًا دُعَا في مَرْحُومًا صَوْحٍ فَلْ كَشَفْتُ أَنْوَاعَ

وَخُلافِوَةِ

البكائوعية مترفي عالم وسنحدة الشبكر الرويقظية فَلْ الْقَيْطُ وَزَجَرْتِي عَنْ عَلِيهِ عِلْ مَلَمُ الْذَيْرُوعَ مِنْهَ أياديك فيا شكرت عَفْوَك عَفُوك يا كَرُمُ السُّلَّةِ الَّاحَةُ عِنْدَالُلُونِ وَأَسْأَلُكَالُمِغُوعِنْدَالُكِينَا الْفِيَّا وْسَجِدُهُ الشَّكُو لِمُ الْمَنْ لَا يَرْدُلُو الْحَاجُ ٱلْكِيابَ الأبؤواوكرمًا نامَنُ لهُ خَزَامَنُ السَّمُواتِ وَأَلَّارَضِ المَنْ لَهُ فَخَالِنُ مَا دَقَّ وَجَلَّ لا تَمْنَعُكَ السِّاعَ فِي مِنْ المُسَانِكَ اسْتَكُمُ الْمُنْ الْمُعْلَكِمِ مِا النَّا الْمُكْلِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اَهُلُ الْجُودِ وَالْكُرْمُ وَالْعَفِو الْرَبِّ وَانْتُ فَادِرْ عَلَمَ العُقُونَةِ بِارِتِ وَفَدائِ تَعْقَقُهُ الْأَجَّةُ لَهُ وَلا فَلْهُ لَحِيْنَ ذَكَ إِلَيْكَ ٱلْجَانُ الْمُورِي كُلَّهَا اعْزَنْ بِهِا كَنْ تَعْفُرُ عَنِّهِ إَنْكَ أَعْلَمْ بِهَا مِنْ نُوْنُ الِّبُكَ بِكُلُّ مِنْعِل نَبْ إِنْنَبُ الْمُ يَكِلِّ خَطِّيتَ الْمُطَّالَ اللَّهَ الْمَالِكُمِّ لَيَهِمُ عَلْيُهَا فَاعْفُرُهُ لَرْحَ وَتَعْإِوْرُعًا لَغُنَالًا نَّكِ ٱلْكَ ٱلْكَاكُ الْكَاكُ الْكَاكُ الْكَ WY5

ٱلْأَكْرُمُ وَعَامُهُ إِلَيِّهِ لِللَّهِ اللَّهُ الْحُمْ ذُلِّي بَنْزِيدُيْكَ وَتَضَرُّعِي لِيُلِكُ وَوَحُشِّتَى مِنَ النَّاسِ وَالْبَنْي لِكِ الكريم فعالمعنالانقم بيم الله وصفف جني لِلَّهِ عَلَامِلْةَ الرُّهُمَ وَدِينَ مُعَرَّصًا لَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهِ وَوِلْا يَةِمِنَ افْتُرْضَ اللَّهُ عَكَّظَاعَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كُا وَمَالَمْ رَشِيا لَهُ مَكِنْ لِلْقَالْ عِلْمَ الْفَالْسَعْ عَلَا النَّي لَا الهُ اللهُ هُوَالِحَيْ الْقِيَّوْمِ سُبْعًا نَ اللهِ رَبِّ النِّبِّينِ المُشَالِينَ وَسُبُحَانَ اللّهُ رَبِّ السَّمْالَ الدَّوْرَةِ السَّمْالَ الدُّورَةِ السَّمْالَ اللّهُ ورب إلوش الخطير وسال عكم المرسكان وألكم الله رَبِّ الْعَالِمِينَ لَلْخُلُوسَ لَعَمَالُتُ مُحَرِّبِي لَلَّهُمِنَ ٱڵۼؠٵڔڂڹؠٙٳڶڗ۠ؠۿۅؙڂۺڿڂۺؽؙؙؙؽڷؙڵڹٛ حَبْدِي اللهُ وَعَنِهُ أَلْوَكِهِ لِأَدْعَامًا عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَنِهُ الْوَكِيلِ دُعَامًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُدُّ إِلْهِ عِنْدُكُونِينَ الْمِفْلِ الْمُعِنْدُ الْمُلْتِحِيْدُ الْمُولِجِّةِ نعتمتى المنفخ وحاجف المفرع وورطئ المنقلة

مِنْ هَلَكُتَى الْكَالِيُّ فِي وَحَلَيْهِ اغْفُرُ لِمُ خَلِّمَةً وكبين لح المرى والمجمع لم شمل وَالْحُعْ لِي طَلِبَتِي وأصْلِ لي شَانِدَوا كَفْنِي مْااهَيّْنَى وَاجْعَلْ لَهِ مِنَ الْمِي فَرَجًّا وَيَخْرَجًا وَلَا نُفِرَّةٌ بَيْنَى وَيَنْزَ الْفِيْتِ الله الفينية في في الأخرة الالوقينة برهمتا ياارتم الزاحيين دغائمة اعللا يتروينه عالجانع ٱللُّهُ إِنَّهِ إِخْمَادُكَ عَلِي كُلِّ نِعَةً وَٱشْكَادُكَ عَلَى كُلِّ حَسَنةٍ وَالسُّغُفِرْكَ مِن كُلِّدَنْبِ وَالسُّكُلَّالَيْفُ كالتشاوات الكمن كالخروات عبال المومن كِلَ اللَّهِ وَلا مَوْلَ وَلا تُوَّةُ الأَمَالِيَّةُ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَّمِ وْعَامَة فِي لَحْ مِنْ مَ وَلِينَ ٱللَّهُ الْمَانُ صَنَّمُ فَرَثُنْ وِ جُنَيْهُ أُوطًا عُوْتُهُا وَانِكُمْ أُوَانْبَنَّهُ مِاللَّادَ مِنْ أَكُلا انْفامَكَ وَبَحَذَا الْأَنْكَ وَخَالَفَا اَخَلِكَ وَأَنْكُرُا وَخْيَكُ وَعَصَيْا رَسُولِكَ وَقَلْنَا دِينَكَ وَخُوفًا

E THA

كِنَابَكَ وَعَطَّلُا اخْتُمَامَكَ وَانْظَلَافَزَانِّضَكَ وَكُلُا فِي اللَّهِ وَعَادَ لِمَا وَلِيَّا مِنْكَ وَوَالَيَّا اعْذَا مَكَ وَأَنْسُلًا عِبَادَكَ وَأَضَرَّا بِإِلْدِكِ ٱللَّهِ ۗ ٱلْمَدْ الْمَاوَانَا الْمُعْا فَقُذَا خُرَا بِبُ البَّوْةِ وَدَدَمَا نَا بَهُ وَنَقَصَا سَقْفَهُ وَالْحَقَّالِهِ مَا ثَهُ مُارَضْنِهِ وَعَالِيَهُ بِيا فِلْهِ وَظَاهِرُ مِنْهُ وَاسْتُنَا صَلَوْا هُلَهُ وَأَبَا ذَا أَنْصَارَهُ وَقَنَا لَا أَطْفًا لَهُ وَأَخْلِيا مِنْبُ وَمِنْ وَصِيِّهِ وَوَارِثِ عِلْهِ وَجَيَا إِنْوَيْهُ وَ اشركابرنقيا فعظه ذنيهما وخلاها فسفرمنا ادَنْ لِكُ مَا سَعَتَوْلَا الْعِنْيُ وَلَا مَذَوْ ٱللَّهُ مَالْعَنْ الْمُعَالِمُ مِعِيدُ كُلِّ مُنكِ أَنَّوْهُ وَجِقًّا خَفُوهُ وَمِنْهُ عَلَوْهُ وَمُومِنِ أَرْدُوْ وَمْنَا مِنْ وَلُوهُ وَوَلِيَّ اذْوَهُ وَطَهِدِ إِوَوْهُ وَصَاحِهِ طردوه فكاورنسة وه وامام تهرؤه وقن عروه وَالْوِالْكُرُوهُ وَشَرِّا فَمَرُهُ وَ دَمِالِا فُوهُ وَخَرَبِّ لُوْلَا وَالْكُولُ وَلَا إِنْ عَلْوَهُ وَكُلْ وَالْمُوا وَلَا لِهِ وَلَّالُوا وَالْإِنْ

عَصَبُوهُ وَفَيَّ افْظَعُوهُ وَشَحْطِ أَكُلُوهُ وَمُمْسِلُ مُعَلِّقُهُ وَبَاطِلا سَوْهُ وَجَوْرِلِبَطُوْهُ وَظُلْمِنْ وَهُ وَوَعَنِهِ أَخْلَفُوهُ وَعَهْلِ نَفْضُنُوهُ وَحَلَا لَحِرَّمُوهُ وَحَرَامٍ حَلَّافُ ونفيا ق استروه وعَدْدِ إَخْمَ وَهُ وَيُطِن فَعُوْهُ وَحَيْلِهُ كسَرُوهُ وَصَلِيْحَتَّهُوهُ وَسَمْ لِلدَّدُوهُ وَذَلِيلًا عَرُّهُ وعَزِيزادُ لُوهُ وَدِّقِ مَنْعُوهُ وَامِامٍ خَالَقُوهُ ٱللَّهِ الْعَنْهَا بُكِلًّا لَهُ حَوْدُوهُا وَفَرَضِهُ تَرَكُوهُا وَثَّنَّهُ عَيَّرُهُمَّا وأخكام عطاؤها وشفادا ياكموها ووصناصعو وأنمان نكتوها ودغوى أبطكوها وستعلم أنكرونا وحبلة آخد توها وخيانة اورد وها وعقب ادتقةها ودياب دخرجوها وأزناب لزموها ٱللَّهُ الْعَنْهُا فِي مَكُنُوْنِ السِّرْوَظَا مِرْلُعُلاسَةِ لَنَّا ذَا يُّمَّا ذَا شِّكُ السَّرْمَالُ لا نفيطاعَ لِآمَدِهِ وَلاَنفَّا لَعِدَدِهِ لَعَنَّا يَعْنُوا اَوَّلُهُ وَلَا بِرَوْحُ الْحِنُّ لَمُ مُودَ ( PH)

الأغوام وأنضارهم ونجبهم وموالهم والشيلن المنت والتأثلين المن والثاهضين بإحفاجيم والفندين بكارج والصدقين باغكاميم مُتَّافِلَ لِمَ مِّرَاتِ ٱللَّهُ عَدَّى مُنْ عَلَا أَلَا يَسْعَثُ مِنْ فُ آهُ لُالتَّارِالْمِبِنَ وَتَالُطُ لِلْيَنِ مِفَاتَّعُ فَالْمَتِينَ المنضريك ألألفيج لالهوالا الله الكالكيم لاإله إلا الله ألع الخالف العظيم سنطان الله رسالم السنع ورك الارضين السنع وما فيهن ومالكهان وَمَا تَكُتُمُنَّ وَوَبِّ أَلْمَنْ ثِلْهَ عَلِيهِ وَسَلَامٌ عَلَّالْمِيلَةِ وَالْحُلْسُهُ وَتَالِمُنَالِمُنَا لَيْنَ ذَعَالَمَ عَلَى مِلْ عَلَيْهِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَل ليَكْلَيْهُ الْمُعْرَائِ مَوْلُ ٱللَّهُ مِلْيِّةِ مِدَاكُفْنَتُ مِعْلِيكَ عِنْ المقال ومكرم ك عِن السُّوالِ انْتُ فِي وَرَخَالُمُ وَعَلَيْكَ مُعَوَّلِ إِنْ كُلْهِ مِا تَثَالُهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ زَائِرًا مُتَعِجًا لِمَعْرُونِكَ فَالْنِهِ مِنْ مَعْرُونِكَ مَعْرُفُ

تُعْنِينِي بِهِاعَنُ مَعْرُونِ مَنْ سِواكَ الْمَعْرُ فَالْإِلْمُونِ الله معافياً للماابقيني واغفر إذا توسيتن يَيِّكَ لْإِلْرُحُمُ الْرَّاحِينَ فَعَالَمْ عَنِيَّ خَالُكُمْ الْفُرْدُ النرخ بألفزان صدري واستغل بالفان بتخ وَيَوْرُ الْفُرْانِ بِجَرَى وَاطْلُقَ وَالْفُرْانِ لِيا بِي وَ اعَيْعَلَيْهِ مَا اَنْفَنْتَنَى فَانَّهُ لاَحُوْلُ وَلاَقُوَّهُ اللَّهُ بكَ دُفَّاوَ لِكُلِّ مِنْ الشَّهَا وَعَالَفًا خِنْمَ السَّهَا وَعَالْفًا خِنْمَةً الْخِذُ لِيَّهُ الَّذَى خَلَقَ السَّمْ وَايِتَ وَأَلَا رُضَ وَحَعَلَ الظَّلْيَانِ وَالنَّوَّرُثُمَّ الَّذِبَ كَفَرُهُ الرِّيمِ مِعَلَّهِ لَوْنَ هُوالذَى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينُ شَرِّقَتَىٰ لَجَلَاوَا حَلْمُ سَمَّةً عِنْكُ وْمُرَانَةُ وْمُرَانِدُونَ وَهُواللَّهُ فِي السَّوْاكِ وَفِي الْأَرْضِ مَعْنَا لُمْ سِرَكُ وَجَهْرَكُ وْلَعَنَا لُمْ الْكُسْبُونَ وْكُولْ لِسِّواللَّهُ يَجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَلْخَدُ لِيَّهِ اللَّهُ فَضَّلَنَاعَلَ كُثِيرِهِ نِعَبَادِهُ المُؤْمَنِينِ أَلْحَلُ للهِ اللَّهِ اللَّهِ

(VHY)

وهَا عَلَالِكِرَ إِيمُعْ لِلهَ وَاسْعَقَ الَّهُ وَلِيمُعْ لَاللَّهُمَّا رَبِ اِجْعَلَىٰ مُقِبَمُ الصَّلَوٰةِ وَمَنْ ذُرِّبِّي رَبِّنَا وَتَقَبِّلْ دْعَآءِ رَسَّنَا اغْفِرْ لِح وَلُوالِدَيِّ وَلُلُومْنِ بَنَ بَوْمَ لَهُوْ الخياب فكية الحَدرت التماوات ورت الأرض أبر الْعَالِمِينَ وَلَهُ ٱلكِيْرِنَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ هَوْالْعَرَوْالْحَكُمُ الْحَدُ لِيَّدِ الذَّى لَهُ مَا فِالسَّمُولَ وَمَانِهُ الْأَرْضُ وَلَهُ أَلَيْهُ فِي الْاَجِرَةِ وَهُوَ أَكِنْ أَجْبُارُ يَعْكُمْ مَا بِلِحْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ فِيلْهَا وَمَا يَنْزِلُمْنَ السَّمْآءِ وَمَا نَيْرُجُ فِنِهَا وَهُوَالرَّمَّمُ الْعَفُورُ الْخُلْلَةِ فاطرالسم والي والارض جاعل كملاكة أول أخيفه مَنْفَى قَالْتُ وَزَلَاعَ بِزَبِلُ فِي الْخَلْقِ لَمَا يَشَا أَوْ الْأَلْلَهُ عَلِكُلِّ شَيْعٌ مَدِيرٌ مَا يَفْتِحُ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْ إِنْلا مْشِكَ لِمَا الْمِسْكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعِيْدُهِ وَ هُوَالْعَبْ إِنْ أَلِحَكُمْ مِا أَنْهَا النَّاكِلُ ذَكُرُوْ الْغِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وسارة



مَلْ مِنْ خَالِي عَنْ اللَّهِ مِنْ وَفَكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لِاللَّهُ اللاهْ وَفَاكُ إِنْ فَالْمُ اللَّهِ وَتَ الْعَالَمُ مَا لَكُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لأيمَوْتُ وَالْفَ آخِمُ الذَّبِي لاَ يَعَبِّرُوا النَّاحِمُ الدَّاخِ الدَّبِي لَفِيْ وَالْمُلِكِ النَّبِي لاَ مَوْلُ وَالْعَدْلِ الَّذِي لاَ نَغْفُلُ وَلَا لَذَى لاَ نَغْفُلُ وَلَاكُمُ الذَّى لا يَحِفْ وَاللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّلْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَ 15 Y وَٱلْوَاسِعِ للَّذِي لَا بُغِيْرُهُ شَيْقٌ وَٱلْمُعْظِي فَالَّثِ ۖ أَغْلَلُهُ الْمُ الْكُوِّلِ النَّذِي لَانْشِيَقْ وَٱلْإِخِرَالَّذَي لَانْدُوكَ فَ الظَّاهِ إِلَّا بَي لَيْنَ فَوْقَهُ شَيْ وَٱلْبَاطِنِ إِلَّا بَكُمْرُ دُوَنَهُ شَيْعٌ وَأَخَاطَ بِكُلِّ شَيْعٌ عِلَا وَاحْصَدِ كُلِّ شَيْعٌ عَلَا وَاحْصَدِ كُلِّ شَيْعًا لُهُ انطوا ٱللَّهُ مَّصِلَّ عَلَيْحَيِّرُوالِهِ وَٱطْلِقَ بِلْفَالْكَ لَيْلَا وَأَيْحُ بِوِطَلِبَتِي وَأَعْطِي بِهِ خَاجِئِ وَبِلِّغِنْ فِيَالِمَكِ وفنى بهر رفين وأسنغ به نفاى واست به دعاى فَذَكِّ بِهِ عَلَى تَرْكُهُ الرَّهُم لِما تَضَرَّعُ فَسَكُواى واستثلك ان ترهمي وان ترضي وتت يحامين

دَتَ الْعَالِمِينَ أَنْحِكُ لِيتَّالِدَى يَنْشِي السِّحَارَ الثَّفَالَ وَيْسَتِيُّ الرَّعَلْ فِي وَالْمَلْ عُكَةُ مِنْ خَفِينَ وَتُرْسَيْلًا الصَّوَاعِقَ فَيضِيبُ فِيامَنْ يَشَاءُ وَهُمْ كِادِلُونَ ف الله وهو شك للإلخال أنحد لله الذي كردعو الْحِقّ وَهُو الْحُقّ الْمُبِينُ وَمَا لَيْهِي مِن دُونِفِهُو الْبَاطِلُ وَهُوَ الْعَلْمَ الْكَبَرِ الْعَلْ اللَّهِ الدَّبَي يَكُو تَحْ الْأَنْفُنْ عِبِنَ مَوْتِهَا وَالبِّيَ لَمْ يَمْتُ فِي مَنْ إِمِا فَمِيْكُ البياقضى عَلَيْهَ الْمُؤتِّ وَيُرْسِيلُ الْمُخْرِي الْمِ الْجَيْلُ الْمُخْرِي الْمِ الْجَيْلُ سُمًّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُلْابِ لِقَوْمِ مُنْفِكَ وَثُنَ ٱلْخَدْسِةِ النَّهِ وسَعَرُ شِيَّهُ السَّالَاتِ وَالْارْضَ وَلَا بُورُهُ مُفِظَّمًا وَهُوَالْعَلِي الْعَظِيمُ الْحَدُ لِيَهُ عَالِمُ الْعَبْدَةِ الثَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الْمُعَادَةُ هُو النَّحْنُ الرِّحَمْ مُواللَّهُ الذِّي لا إِلٰهَ إِلَّا مُوَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السَّلامُ المُوْمِنْ المُهُمِّنْ الدِيْرُ الحِيَّا زَالْمَكُلِّينَ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الدِيْرُ الحِيَّا زَالْمُنْكُلِّينَ عَلَّا السَّعَا بِشْرَكُونَ الْخَدْسِدَ الذَى لاالْهَ الاَمْوَلْخَالِونُ

البارع المُورِّلُهُ الْأَسْمَاءُ الْمِحْدُ لِيَبْخُ لَهُ مِنْا المُعْمَاوِلِ وَالاَرْضِ فَمُوالْمَعْ فَالْكَكُمْ الْحَالِيةِ اللَّهُ لْمُنْجِيْدُ صاحِبَةً وَلا وَلِدًا وَلَوْ مَكُنْ لَهُ سُمَنَّا فِي اللَّهُ وَلَمْ مَكُنْ لَهُ وَكِيْمِ فَالذُّ لِي وَكِبَرَّهُ مَكُنْ مِنْ الْمُعَالَّةُ فِي البَّعَ الثَّاخِ أَلْخَدُ سِّهُ الدِّي أَثْلُ عَلِمَ وَالدِّي وَلَهْ يَخْعَلُلُهُ عِوجًا فَتَمَّا لِنُنْكِ رَبَاسًا شَكَبِلًا مِثْلُاثُمْ وُنْجَيْرُ الْوُنِينَ الْدُبْنَ لَعَمَا وْنَ الصَّالِخَانِ أَنَّ لَهُمْ الجُرَاحَتُنَامْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَالْوُا التخذالله وَلَدَّامًا لَحَنْ بِهِ مِنْ عَاجَ لَا لِأَنَّا مُّمْ مُرَبَّ كِلَيْرَةُ جُهُمِنَ فَوْاهِمُ إِنْ مَقْوُلُونَ اللَّاكِذِيَّا الْجَالْلِهِ الذي ذهب عنَّا أَكُنَّ انَّ رَسَّا الْعَقُورُ شَكُورً الذي ملنا درالفامة من فقيله لايمتنايها نصَّ وَلاَمَيِّنَا فِيهَا لَنُوْكَ ٱلْخُلُ لِيَّةُ وَسَالُمْ عَلَا عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَ عَاللَّهُ خَنْ الْمَا الْشِرْكُونَ امْ

مَنْ خَلْقُ السَّمْوانِ وَأَ لَأَرْضَ كَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبُنْ الْمُحِلِّمُ فَاكْ هِجَةٍ مِاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْتِوْا شجهاء اله مع الله بل في تعد لون أمّن مع اللان قرارًا وحَعَلَ خِلالِهَا أَنْهَارًا وَحَعَلَ لَمَا رُواسِرَوْ حَعَلَ بَيْنَ أَلِيْكِينَ خِاجِرًا وَالْهُمَ اللَّهِ بِلَ أَلْتُرْهُ } لا يَعْلَوْنَ امَّنْ بَخِيثُ الْضَطِّرِ إِذَا دُعَاهُ وَتَكُشِّفُ السَّوْءَ وَتَحْعَلُمُ خُلُفآ ءَاكُرُضِ عَالَةٌ مَعَالِلَّهِ مَلِيلِوٌ مَا لَذَكَرَّوْنَ أَمْنَ لَهَ وَمُنْ الرِّياحَ الْبَرِّو الْبَحْرُومَنْ مُرْسِلًا الرِّياحَ لْبُرًّا بَنْ بَلَ يُ حَمَّتُهِ وَالْهُ مَعَ اللَّهِ لَمَّا لَى اللَّهُ عَالَيْهُ وَكُونَ رورو والأرض آمُمَنْ يَدِكُواْ الْخِلْقُ مُم لَعِيدُهُ وَمَنْ يُزْقَادُ مِنْ السَّمَّا عَالِهُ مَعَ اللَّهِ قُلْهَا تُوالْمُهَا نَكُمْ إِنْ لَنْتُرْضَا دِمِينَ قُلْلا لَعِنَا لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْعَنِيِّ إِلَّهَ اللَّهُ وَمَا فينعرف أيان ببعثون أنحا ليها لذي كما فالتهاوي فِأُلَارَضِ وَلَهُ الْحَلْفِ الْاخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَدْلِيَّةِ

فاطِ التَّمْوُ انِ وَالْأَرْضُ جَاعِلُ لَلْا تُكَوْرُكُ لَا اوْلِ ٱجْنِعَةِ <u>مَتَنْ</u> وَثُلْثَ وَرُمَاعَ بِزَبْدُ فِٱلْخَلِقِ مَا يَشَا اُوْلَ اللهُ عَلَيْ كُلُّ سَمْ عَلَى لِمَا أَخُدُ لِيَّهُ إِلْعَفُوا لِغَفَّا إِلْوَدُو التوالي لوها أالكر بوالعظم الكبرالتميع البصير العَلِم الصِّكُ الْحِيُّ الْقَوْمُ الْعَرَيْ الْحَيِّا وَالْمُتَكِيِّ سُنْعَانَ اللهِ أَلْمَاكُ الْقُنْدِي وَالْفَادِوِ ٱلْمَلْيَاكِ الْحَقَّ الْكِينَ الْعَلِّهِ كُفَالْمُعَالِلْهُ وَلَا لِمُؤْلِنًا طِن الظّامِ الوَلِيَّ الْجَهِ والتَّهُ الْخَلَّاقُ ٱلْخَالِفُ الْبَارِئَ المُصَوِّدُ القَاهِ لِلْبَرِّ لِشَكُورُ لِلْهَا وِالشَّاكُ لِلْوَكِ لِ الشهيد الروث الرقب ألفناء العلي الكراهج و أَلِمِلِيل غَافِر لِلدِّبَ وَقَابِلِ النَّوْكِ مَلِكُ لُلُولُكُ عَالَمُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَا دَوْ الْعَالِمُ الْكَرِيمِ تَدَّ الْعَالِينَ أَكُولُ يت يُعظِير الخري عَظِيم المَنْ عَظِيمُ الْمُلْتِ عَظِيم السُّلْطَانِ عَظِيمُ الْعِيْلِ عَظِيمُ الْخُلِمَ عَظِيمُ الْكُلْمَةُ

عَظِيم لنَّهُ فَ عَظِيمُ البَلاءِ عَظِيم النَّوْرُعِ فَي الْفَعَيْدُ الْفَعَيْدُ عَظِيمِ الغِّرُ عَظِيمٍ لِكِيرُ لَا عِنْظِيمُ لَعُظَيَرِ عَظِيلًا لَعُظَ عَظِمِ الرَّأْفِرْعَظِمُ الْأَلَاءِ عَظِمُ الْحَرَّةِ عَظِمُ الْحَرَّةِ عَظِمُ الْسَا عَظَيْ الْأَرْبُ اللَّهُ وَتُ الْعَالِمَ نَا لِكَ اللَّهُ وَتُ الْعَالِمَ نَا لِكَ اللَّهُ الدِّي مُواعظمُ مُن كُلِّ شَيْعٌ وَاعْرَ مِن كُلِّ شَيْعَ وَاعْرَ مِن كُلِّ شَيْعَ وَارْحُمْ مِنْ كِلَّ شَيْعَ وَامْلُكُ مِن كُلِّ شَيْعٌ وَخَيْرُ مِنْ كُلِّ شَيْعٌ وَ اعْلِمْنْ كُلِّ شَيْعٌ وَأَفْدَرُمْنْ كُلِّ شَعْ أَكُولُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٱلْحَدُّنِيِّةُ الْعِيلِّ الْعَظِيمِ الرَّوْنُ الرَّهِ بِٱلْعَرِيز الْكَكُمُ الْخَلَّافُ الْعَلَمُ الْمُلَكِ الْفُدُونِيُ الْجُلِّيلِ ألكبر للنعال المنعظ المنكر المنعال العارالعهار مَالِكَ الْمِتَ فِوَالتَّارِلَهُ ٱلْكِينِمَاءُ وَٱلْمِحَوْثُ وَلَهُ الْكُرُوَ الْيَهِ مِنْعَدُ الْكُلْ الطَّيْكُ وَالْعَلِّ الصَّالِحُ مَوْغَهُ اللَّهُ مَّ حَيِلٌ عَلِيْ كَيِّ وَاللَّهُ مَّ حَيْلُ عَلَا غَالَنَا مَرْفُوعَةً إِلِنَاكَ مَوْصُولَةً بِعَيْوُ لِكَ لَمَا وَاعِنّا عَلَا

نَادِيكُالنَاتُهُ لَايَاتِهِ الْجَيْزَايِّلَا أَنْ وَلَا يَفِي السَّقَ اللاكن اصِرْف عَنَّ السَّوْءَ وَالْحَدُورَ وَبَارِكُ لَنَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وُغَاقَنَا وَلا تُنْهُتُ بِنَا آعَلْ آقَنَا وَلا يَحْعَلْنَا للْسَلاَّةُ عَصَّاوَلِاللَّاكُ وُونَصًّا وَاعْفُ عَنَّا وَعَافِيا فِي كِلَّ الْأَكْمُ وَالِ انَّكَ عَلَاكُلِّ شَيْ عَدِيرُ وَانَّكَ أَنَا لَكُيْرُ المتعال دفاشة المتحالقالة أنحد لله الفاقم اللَّاجُم لِيَكِيمُ الكَنْ عُلَّا قُولُ الْإِجْ الظَّاهِمُ لِللَّا لَحِينَ الْواحِدُ الْمَحْدِلِ الصَّمَلِ لِلَّذِي لَمُعْلَدُ وَلَمْ يُولِكُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُّوا حَدُّ أَلْحَدُ لِيِّهِ الْهَادِيُ الْعَذَلِ أَلْحِقَّ الْمُبْهِنِ ذَيْ الْفَضْلِ لَكُرَى عَالْمَهُمُ الْمُنْفِعُ الْكُرْمُ الْقَا الْبَاسِطِدَى لَفْقَ فِالْمَتِينِ ذِي لَفْضَلُ وَٱلْمَ الْكُنْ لَكُولُ لِلْهُ الْوَاحِ الشَّهِ الرَّفِي الْمُعْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ المجفيظ الرقب المايغ الفائغ المغط البنالم

ٱلمينت ذي الجَلالِ وَالْأَكْرُامِ اهْلِالنَّفُولِي آهُل الْعَفْرَةِ وَبِي لَمُعَارِحٍ تَعَرُجُ الْمَلَا مِكَةَ وَالرَّحُ الْمِيْمِ ٱلْحَدَّ اللهِ الرَّانِقِ الرَّانِقِ الرَّحْدَةِ الرَّحْدَةِ الواسعة والنيتم السابغة وأثجته إلبالغ وأفاظ العُلْنا وَأَكُونَا وَالْحُنْذَ شَكَ مِذَالْفُوي فَالْوِن الأصباح فالواكب والتوى في في الحراسي وَجُوْرِجُ الميت مِنْ لِحِ وَهُ بِرَّا لَامْ فَالِقَ الْمُضاح وَجَاجِلِ اللَّيْلِ سَكَنَّا وَالشَّمْيُرُو الْعَرَجُسُنَا نَا ذَٰلِكَ تَفْدِيْ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ ٱلْحُنْ لِلَّهِ وَفِيعِ الدَّرَجَاتِ ذِي لَعْرَ بُلْغِي الرَّوْحَ مِنَ امِرْمِ عِلَامَنَ دَيْنَآءُ مِنْ عَالِدِهِ فَاعِل كُلِّصَالِحَ الْعُبَادِ وَرَبِّ الْبُلادِ وَالْيَهِ الْمُعَادُ وَهُوَ بْالْنَظْلُ الْمُعْلِلِيمُ إِمَّا لَكُونُ كُلُّ نَفِينَ غَافِر النَّبْ وَفَا إِلَا لَتُونَ عَلَى إِلَا لِعَمَالِ ذِي الطَّوْلِ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُوَالِبَهُ المَصِرُةِ كِيدِ الْجِالِ سَرِيعِ الْحِيا بِأَلْفَا

بِالْقِسْطِ إِذَا فَصَلِي إِمَّا إِفَا تَّمَا لَقُولُ لَهُ كُنْ فَسَكُونُ بِالسِط الْكَ وَيُوالِيَا لِيَاكِينَ لِمُعَالِياً لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم ولانبذار المله ولاتضن رخمت وولا تحضي فهنته وَعُدُوهِ مِنْ وَهُوا خُرُالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَاسِينِ وَ اوْسَعُ الْفُضِيلِ وَاسِعُ الْفَضِيلُ شَدِيدٍ الْبُطْشِيْكُ فَ عَدُلُّ وَهُولِكِمُ إِصَالِحَالِ فَالْوَعُدِيثُ الْوَعُدِيثُ طِأْلُحَنُمُوا الْمُعَالِمُ مَنْ وَالْ بالحقّ وله تما كالسّب لَ وَهُدُى مَنْ يَسَاءُ الْحَارِ الْمَرْأُ المنتقيم واستعالم ففرة ولدك كثرك فسنع خلكا لسموا وَالْأَرْضَ وَالْمَوْتَ وَأَلْحَبُوهَ لِيَثْلُولَوْ أَتُّكُمْ أَتُكُمْ أَتُكُمْ أَتُكُمْ أَتُكُمْ أَتُكُمْ وَهُوْ الْغَرْبِزِالْعَعَوْرُ حِمَدُ لِ النَّناءَ وحَسَنَ الْسَلَّةَ سَمِيْعِ الدَّعَاةِ عَذَ لُ الفَضَاءِ يَفِعَكُمُ البَشَاءُ وَلُوْلُوَّةً وَالْخَانُ وَلَهُ ٱلْكِينَا فِي وَلَهُ الْجَرِقِ لَنْ وَلَهُ ٱلْعَظَيْمُ الْمِنْ لِلَّهِ النيث وتعَالُ الْعَيْدَةِ مَيْسُطُ الرِّزْقَ لَمْ الْخَيْدَةِ وَمُرْسِلُكُ السِّها حَ وَمُبْشِعُ السِّيارَ الشِّيالَ وَمُرْتَوْلُ مَا لَهُ اللَّهِ السَّالَ وَالْمَتَوْلُهُ وَمُحَدُّ

المضطر إذا دغاله ومجيد التاعي وتكشيف السوء وَنُعْظِعِ إِلسَّا مُّلَ لَأَمَا نَعَ لِمَا اعْطَا وَلَا مُعْطَعُ لَمَا مَعْ وَلَيْنَ كُمَثُ لِهِ شَيْعٌ وَهُوَالتَّمِيْعُ الْمَعِيرُ إِمْ مَنْ اَفَكَّ استماؤة له الجاف وأكام تبارك الله رسالا الله والمالك وَحَ إِنْنَاوْهُ وُوسِعَنْ تَحْمَتُهُ كُلْشَةً وَيَخَاهِمُ الْ الطِنَهُ بِحُوْدِهِ وَهُوَارَكُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ يَصِلَّ عَلِيْ عُكَّرُ وَالْ فِحَيِّدُواَنْ تَغَفِّرُكْنَا مَامَضُ مِنْ ذُنُونِينَا وَتَغَصِّمُنَا فِهُ اللَّهِ مِنْ غُمِ فِا ٱللَّهُ مَّاجْعَلْ خَرْاعُ النَّاخُوامِهُ الْ خَيْرَاتالمِينا بَوْمَ لَقِيا الْمُتَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْنَا فِهِ هَذِهِ السَّتْمَا فجبيع ماتستقبل مِن تَفارِنا بالنَوْنَةِ وَالسَّعَادَوْد ٱلمَغْنَعِنْ وِالنَّوْمَ فِي وَالنَّخَاةِ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ انْتُطْلَنَا الم المناويا ولي لكان واعلينا وأخر شنا من المناوية وَالضَّرَّاءَ وَانْنِيا بِأَلِفَجَ وَالرَّخَاءِ انَّكَ سَمَيعُ الرَّفَاءَ لطبع لياشناه دغامة البحمالي بعاللهم

للَّالْ كَانْطُهُ وينك وَلَاغَتْ حَجَّالًا وَاسْتَكَ لْلُكُاكَ وَعَظْمَ سُلْطَالُكَ وَصَلَقَ وَعَلَّاكُ وَ وا اس ارْتَفَعُ عَرْشُكَ وَأَرْسُلْتُ رَسُولِكَ الْحُلْحِ وَدِنِ الْحِقّ لِيظْهُرُهُ عَلَى الدِّن كُلِّهِ وَلَوْكُرهُ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُ فَاكُلْتُ دينَكَ وَاتَمْنُتَ نُورِكَ وَتَعَلَّسْتَ الْوَعِيدِ وَاخْذُنَّ الْحُيَّةُ عَلَى الْعِبَادِ وَتَمَّتُّ كَلَمَ الْكَ صِدْقًا وعَدْ لاَ ٱللَّهُ مَ لَكَ أَتَخُذُ وَلَكَ البِّعْيَةُ وَلَكَ البِّعْيَةُ وَلَكَ المَنْ تَكُشُهُ ٱلْعُدَوَ تُعْطِ ٱلدُّرَ وَتَعَنَّى بَالِحِقِّ وَتَعَدُلُ مَالِقِيْطِ فَقُدُى السَّبِلَ بَارَكَ وَخُولُ سُنِهَا لَا يَعَالَكُ يَعَلَّ لْالْهِ اللَّالَةُ لَتُ دَتُّ الشَّمْ الدُّورَةُ لَا كَارَضَيْنَ كُونُ إنه مِنَّ وَدَتِ الْعَرْيِينُ الْعَظِيمِ ٱللَّهُ مَّ لِكَ أَلْحَالُ كَا لَكُولُتِهِ التَّوْلَيْمِ وَلَكَ أَكِيْ فِي أَمْ الْمُ الْمِيلِ وَلَكَ أَكِنْ فِي ذَيْرا لَا وَلَكَ أَكِنْ فِي أَنْ وَلَكَ أَكِنْ فَي ال وَلَكَ أَلْخُذْ فِي سَبْعُ المَثْلَ إِذَوا الْفُرْ إِنْ الْعَظِيمِ وَلَكَ الْخَدُ فِمُ لَلْاَ مُلَكِفًا لِلْفَرِينِ وَلِكُ الْخُرُفُ الْمُنْسِلِهِ

وَٱلْمُ يُسَلِينَ لَكَ الْحَالَحَ لِنَا كَالْحِيلِ مِلْكَ الْحَالِيبِينَ وَلَلْكِفَ وَالْحَيْلُ شَنَّا وَلَا وَأَلْحِينُ لِلْاوَ وَأَلْعَدُ لِ فَضَّا لِيَّ وَلْأَرْضُ فِي فَيْضَنْكَ وَالسَّمْوَاتْ مَظُومًاتُ بِمِينَكَ ٱللَّهُ لِكَ الْحُلْمُ مُقَدُّ طُلِّلِنَانِ وَمُثْمُ لَكُانِ قَاضِ ٱلْبُهْانِ صَادِئَ ٱلكَلامِ دُواْ الْجَلُالِ وَالْمُ الْمُ ٱللَّهُ مَرَاكُ الْحَلَمُ مُنْ لِذُا لَا أَيْ إِنَّ مَجِيدًا لِلْتَعُولَ كَالْمُ ٱلكُنْهَاتِ الْفَتَّاحْ بِالْحَبْرَاتِ مَا لَكِ الْمَحِنَّا وَالْمَنَاكِ ٱللَّهُ مُلِكَ الْخَلْمَا عِلَّا ولَكَ الْخَلْ وَاحِدًا وَلَكَ الدِّبْنُ واصِبًا ولكَ العَرْشُ واسِعًا وَلَكَ الْحَالَةُ الْمُ الْكُلُ ٱلْحَدُّاعَادِ لِلْوَلَكَ أَكُمْ كُلْمَاتَ بِيرِنفَسْكَ وَلَكَ الْخُلْكُما يَخِتُ أَنْ يَحُلُ وَتَعْتَدُ وَتَشْكُرُ صَلَّ شَا وَلْكَ رتتنا وانت ادَعُم الرّاجينَ اللّهُ لَكُ الْحُلْمَ اللَّهُ اذِايَغْشُرِ وَلَكَ أَكُنُ فِي التَّهَا وَاذِا تُحَالُّ عَلَكَ أَلَحُهُ نَعْ أَكْوَةً وَأَلَا ثِلْهِ مِنْ لِكَ أَكْدُمْ مَا أَجْلُكَ

واحلَّكَ وَلَكَ أَكِيرُمْ الْجُودُكُ وَالْجُدُكُ وَلَكَ الْحَيْلُ مْأَافَضْلَكُ وَالْمُمَاكَ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ كُلُ عَلَىٰ مَا مَتَ الْعِبَادُوكِرَهُ وَامِنْ مَقَادِ مِكَ وَحْكُمُ لَكَ النَّا كُولَا عَلَيْكُ لَا خَالِ مِن أَمْ الدُّنْنَا وَالْأَخِرَةُ مِا جَبْرَمَنْ ثُعِلَ وَيٰ انْضَا مَنْ أَوْمَتِ وَالْمَاكُومَ مَنْ جَادَ بِالْعَطَآءِ صِلَّا عَلِيْ هُكُذُ بَبِيِّكِ وَالدِوَعَافِنَا مِنْ مَحْدُوْرِا لَبُلاَءَ وَهَبُ لِنَا الصَّدُ أَلِحِمَ لَ عِنْ لَمُلُولُ إِلرَّ زَالِ وَلَفِّيًّا ٱلْكِيْرَةِ السُّرِ فَرِوَاكُفِيْنَا الشَّرِّوَاللَّهُ وُرُوكِفِا بَالْكُهُ وعافنا في مبغ الأمورانك لطبي مبروكا عظ حسنة وَفِي الأَخِرة حِسنة وَفَيْ اعْلَا النَّارِبُ ارُهُمُ النَّاحِينَ وْعَاوَقَ فَإِلَى النَّالُكُ النَّالُكُ النَّالُكُ النَّالُكُ النَّالُكُ النَّال فِ اللَّهُ لِإِذْ ادْبُرُولَكَ أَكُنْ فِي الصُّنْ إِذَا اسْتَفَحُ لَكَ أَكُولُ مُلَاسِّلُغُ أَوَّلُهُ مُعَلِّمَ وَالْجُرُّهُ وَعَنُوالُكُ فَالْحَرُّهُ وَعَنُوالُكُ

(PFS)

لَكُ الْحَلْثِ المَّمَّالَ الْمُحْلُولَ مَحَنُّوكًا وَفِي الْوَكُ وَبَلْوِكُ مَعْبُورًا اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَلْ فَإِلْفَصَاءِ وَلَكَ الْحَلْ فِي الرَّعَاءِ وَلَكَ الْجَلْحِ الشِّدَّةِ وَلَكَ الْجَلْحُ النِّحِ النَّعَ الْفَاتُ وَلَكَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا لِمِنْ لَهُ وَلَكُ النَّا لَكُونُ فِهِ النَّعْيَمِ الْلَظَامِيَّ وَلَكَالَحُلُ دَيُّ الْحَدُولِةُ الْحَدُمنُكَ مَنْكَ مَنَّا ٱلْحَالُ وَالِيَكَ يَنْنَهُمُ الْحُلْلَ أَنْجُلُ لِيَّهِ فِاوَّلَ اللَّهُ لِهِ الْجِ النَّهَارِ وَٱلْحَدُ سِنَّةِ فِي الْأُولَينَ وَالْاَجْنِينَ وَالْحَدُ لليع مالاء التكاوات والأرضيين وماكتاء لعنا ذلك مت رضي الخالسة عددخلف وافضل مِنْ ذَالِكَ مَا لَشَاءُ فَانَّهُ أَحَمْنِي كُلَّ شَيْعٌ عَلَهُ أَوَ وسَيَع كُلُّ شَي عُ رَحْمَةً وَعُلِمًا أَنْحُدُ سِيًّا لِلَّذِي خَلْقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَفَابَدِينَهُمَا فِيسِّدُ أَيَّا مِنْ السَّوَ عَكُ الْعَرْشِ ٱلْحَدُ لِلَّهِ الذِّي قَعَ السَّمُواتِ بِينَهُ عَدِيرُ مِي أَلْحَدُ لِيَّهِ إِلَّذَى رَبِّنَ السَّمَاءَ التَّنْفِ ا



بمضابة وجعكها دجومًا للشيّاطين الحَدُ للهِ الله جعل الشماء وزقنا وفاوعدنا رسنا أنهالية الذي حِعَلُ الْأَرْضَ بِالطَّاوَانِيَ لَنَا فِهَا الشَّيِّر وَالْرَبْعِ وَالْفَوْالِهِ وَالنَّغِلُ الْوَانَا ٱلْخِذُ لِللَّهِ حَجَلَهِ الأرض حتات واعنا أوتج فهاعبونا وحعلها اَنْهَارًا ٱلْحَدُ لِيتِهِ النَّهِ يَحْمَلُ فِي الْأَرْضِ وَالسِّمَانُ تميك بنيا فجعكها للأرض أولا أأكأ ليتا الذي مَخْ لَنَا الْكِرَ لِجُرْجَا لَفْلُكُ فِيهُ مِامِرْهِ وَلِيَنْبَغِيَ مِنْ فَضْلِهِ وَجَعَلُكُنَّا مِنْ أُحْلِيَّةٌ نَلْبُسُهُا فَلَحْنَمًا طِرًّا ٱلْحَرُ لِيَّهُ إِلَّذَى سِيَّ لَنَا الْأَنْعَامَ لِنَا كُلُّهُمَّا وجعك كنامنها وكؤما وجعك كنامن خلوث لأنغا بنوقًا ولياسًا وفرات اومَتناعًا الإحبينَ الْحَدُ ليهِ المورث مي المجروب مي الكرمزد ملكه ألفا مرلم نينه ألفادر علاامن المحمود في صنف واللطيف بعثل الروَّف بعيادٌ

ٱلنُّنَا وَيُحَرِّ فُرْتِرِ فِي وَعَلَالِهِ وَهَيْبَنِهُ الْخُلْلِيَّةِ الفناشِي فِي الْخِلْقِ حَدُهُ الظَّاهِ بِالكِبْرِياءَ مَجُلُهُ النَّظِيمِ بْالْخِيْرِيدُهُ أَلْحُلْ لِللَّهِ إِلَّذِي مَرَدَّى فَالْحِلْ وَتَعَطَّفَ مألفة وتكبر مالها بة واستشعر بألجروت والخبجب بيْعَاءِ نَوْرِهِ عَنْ نَوْاظِرِ خَلْفُهِ ٱلْكُدُّ لِلهُ الذَّى لَا مُضَادّ لَهُ فِهُ مُلْكِهِ وَلَامُنَازِعَ لَهُ فِامِرُهِ وَلَاشِبُهُ لَهُ بْحَمَلْقِهِ لَا اللَّهُ اللَّ لِقَضَا يَرْلَئِنَ لَمُصَالَّةُ لَا يُدُّولُا عَدُلُ وَلَا عَدُلُ وَلَا شِيْهُ وَلامْشِلُ وَلا إِنْجُرُومَنْ طَلِيلُهُ وَلا يَسْمِقُهُ مَنْ مَنْ وَلا يَنْيَعُ مِنْ لُهُ احَدُّخَلِفَ الْفَلْقَ عَلَاغَيْرا صَيْلُوالْبُلْأُأُ عَلَّهُ مِنْ اللهِ وَهُمَّ الْعِبَادَ بِعَيْ اعْوَانِ وَرَفَعُ السَّاءَ بَغَيْعَكِ وَبُسَطَالُا رُضَعَكَ الْمُواءِ بَغِيْرَا ثَكَانِ الْحُلْ يِيِّهُ عَلِي مَا مَضْ وَعَلِمَا يَغَ وَلَهُ أُكُونُ عَلِمَا يُبْدِئُ وَعَلَمْ الْخُنْفِ وَعَلِمْ الْحَانَ وَعَلَيْمًا يَكُونُ ٱللَّهُ لِللَّهُ لَكَ

الْحُذُ عَلَٰ حِلْدُكَ بَعِنْ عِلْمَكَ وَلَكُ الْحُدُ عَلَا عَفُوكَ ىَعِنْدَةُ دُرِّرَاكِ وَلَكُ أَكِنْ <u>عَل</u>ْصَيْفِكَ بَعِثْ لَاعِلَادِكَ وَلَكَ أَكُنُ عَلِي مَا لَا أَذْنُ وْعَلِمُ الْعَطْ وَلِكَ أَكَوْلُ عَلَى مَانُ عُلِي مَنْكُ لِي كُلُ الْخُلُولُ عَلَا مِنْكُ حَمَّالًا الْمُحْيِنُ عَنْكَ وَلا يَقْصُرُ دُونَا مَضِيل بِضِالا اللَّهُ مَعِيلٌ عَلْ عَلَّ وَالْهِ لِاللَّهُ ذَلْنَا فِهِ مِنْ وَالسَّاعَةِ ذَنْنَا الْأَوْ عَفْرُنُهُ وَلاَهِمَّا إِلَّا فَرَحْتَهُ وَلاَعْسًا اللَّاسَتُرَّ ولأمرطنا الاشفنشة ولادننا الاقضيناولا الوَّوَّ الْأَصْرَفْنَا وَكُولَافَرًا إِلَّا اعْطَنْدُولَا عَرِيبًا الأصاحنية ولافأسال لأنكلنه ولاحمثوسا اللانَفَنَتَتَ هَمَّ وَلَا خَارِقًا اللَّا مَنْكَهُ وَلَا عَنُوًّا اللَّا كفيتة ولاكبيرا الأجرت ولأخابعا الاأشفة وَلاَظْمَا نَا الْإِلْفَاتُ الْخُلُكُ وَلَاعَارِمًا إِلَّا كَنْوَتَ وَلَاعًاجَةً مِنْ حُوْلِيجُ الرَّبْنَا وَأَلْا خِرْهَ لِلكَ فِهَارِضَّ كَلْنَافِهَا

(1.)

صَلاح الْاتَصْتُهُا فِي يُرْمِيْكَ وَعَافِيةٍ إِلَا رُحْمَ الرَّاحِينَ وَصَلَّا اللهُ عَلَا فُرَّ وَالْهِ النَّاسِينِ وَعَامَّىٰ فِي السَّامِينَ ٱللَّهُ لِلنَّاكِ الْخُرْدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُولِمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الل رصْ الدَّوَاوْدِّي بِوشِكْرُكُ وَانْسَوْجِلْ بِإللَّهُ عِنْ فَضَيْلِكَ ٱللَّهُ لَكُ أَكُ أَكُ الْحُلُكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَكَ الْحُنْ عَلِي عَفِولَتُ مِنَكُ مُثَلَّ مَا لَكُ الْحُرُ لِلْكَ الْحُلْ كُمَّا لَغُنَتَ عَلَيْنَا نِعَا مِعَنَ نِعِمَا لَلْهُ ۚ لِكَا لَخُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ الْحَدُ وَالْفُنْ إِن وَلِكَ أَنْحُلُ مُا يَكُ هُ فِي وَالْمَالِ وَلَكَ ٱلْحُدُ بِالْمِعْنَا فَاتِ وَلَكَ الْحَلْ جِ السِّمَّاءِ وَالضَّرَّءِ وَلَكَ ٱلْحَدُدِ الشِّلَّةِ وَالسَّخَاءَ وَلَكَ أَلْحَدُ عَلَى كُلْ خَالِاللَّهِ للَّالْكَ إِنَّا النَّا اَمْلُهُ وَوَلِيْهُ وَكَا بَنْهُ عِلَا اللَّهِ ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحُدُاعَدَ دَالسَّعِ وَٱلْوَبِرُولِكَ أَكَدُ الْعَدُالُونِ وَالنَّيِّ وَلَكَ أَلْخَلْ عَدُ ذَالْحَصْ وَالْمَدُ وَلَكَ الْحَلْ عَدَدَمَيْلِ عَالِمِ وَلَكَ الْحُنْفَا عَدَدَانَّامِ الدُّنْيَا وَلَا خَوْفَ

311

فَلَتَا لَكُونُ عَدُدُ يُحِوْمِ السَّمَاءِ اللَّهُمِّ فَاقَاتَ اللَّهُمِّ فَاقَاتَ اللَّهُمِّ فَاقَاتَ اللَّهُمّ مَااصْطَنَعْتَ عَنْدُنَا وَنَخَلُكَ عَلِ كُلَّ امِرًا دَدْتَ انْ نَقُوْلَلَهُ كُنْ فَكُوْنَ أَنْجُدُ لِيَّهِ إِلَّذِي لِأَيْشِكُ مُنْ كُرُّهُ ٱلْحَذُ لِيِّهِ الَّذِي لَا بَحَيْثُ مَنْ مَاهُ ٱلْحَدُ لِيِّهِ الَّذِي لَا يَخْفُ عَلَيْهُ خَافِيةٌ فِالسَّمْوَاكِ وَأَلْأَرْضَ وَهُوَيَكُيلُ شَيْعًا الْخُدُلِيهُ الَّذِي مَنْ تُوكِّلُ عَلَيْهِ كَفَاهُ أَنْحُدُلِيهُ اللَّهُ مَنْ وَثِقَ بِدِلَهُ عِلْهُ إِلَّا غَيْرُهُ أَنْحُ لُسِّهُ الَّذِي بَحْرِي بأركِمْ حُسْلَانِ احِسْلَانًا وَبَالِصَّرِيُ كَالَّا وَأَلْحُلُ لِلَّهِ اللَّهِ مُكْشِفْ عَنَّا الْضَّرَّوْ الكُنْ إَلْخُهُ لِيَّهِ الَّذَى هُ وَتُفَيُّنَّا عَا الرَّاءَ الْمِ جِينَ نَقِطَعُ الْحِبَ لِمِينًا أَنْهُ لِللَّهِ الَّذِي هُوَوَحَافَا مِن نَتُوْءُ ظُونُونًا بِإِعْ إِنَّا ٱلْحَدُّ لِللَّهِ إِلَّا كَيَ مُشَلِّلُهُ لَعَالِنَا مَا لَكُولُوا لَهُم فَيْعَامِنِهِي وَانْ كُنْكُ مُتَعِمِّمًا لِمَا نُوْدُنِهِ أَلْحُلُ لِلْمِالَّةِ اسْتَعِينَهُ فَيَعِينَهُ يَأْخُرُ لِللهِ الذِّي اَدْعُوهُ فِيجِيبُكُ لِلَّهِ الَّذِي اسْنَفِي وَ مَنْ عُرْدُ أُكُولُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتُلَّهُ

HOY WAY

فَيْعُظِينِ وَانْ كَنْتُ بَخِيالًا جِينَ لَيْتَ عَرْضَنِي أَكُلُلِّهِ الَّذِي أَنَادِيهُ كِلَّا شَيْتُ كِيَاجِيَ أَكْهُ لِيِّهِ اللَّهِ عَلَّا لَا تَحَيُّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْلًا عَيْدِينَ كَأَنَّهُ لاَذَنْ لِمَ أَكُولُ لِلهِ اللَّهُ كَانْتُحَبُّ إِلَيَّةً هُوغَيْتُ عَبِي أَكُنُ لِيهِ الدِّي لَوْبَكِلْنِي لِهِ النَّاسِ ۼ ڣڝؠڹٷڂٱڷڿۯؖٮؾؚ؋ٳڵڹؘؠ؈ۜۧۼڶؽٵؠڹؾؾ۬ٵ۠ۼڕؖڝ<u>ٮ</u>ٙٳڷڷؖۿ عَلِيَّهِ وَالِهِ أَكُنُ لِلَّهُ الذَّى حَكَنَا فِالدِّهِ الْيَعِوْدَ فَيَا مِنَ الطِّيِّاتِ فَضَّلْنَا عَلَى كِبْرِجِيِّنَ خَلَقَ تَصْنِيلًا أَكُمُ الَّذَي مَنْ رَوْعَنْ الْمُهُلِّلِهِ اللَّهِ عَنْ الْمُحَالِّا لَهُ عَنْ مَنْ رَوْعَنْ الْمُحَلِّ للَّهِ إِلَّانَ كَاشُبَعَ جَوْعَتَنَا ٱلْكِنَّ لِيِّهِ الَّذَى كَالْنَاغَتَنَّا اَلْحَالُ سِمَّا لَذَى يَرَدَقَنَا ٱلْحَالُ سِمِّوالَّذَى لَمَنَا ٱلْحَالِيَّةُ لِسِّهِ الَّذِي كَنْ عَدْوَنَا أَنْحَدُ لِيَّا النَّهِ كَالَّذِي لَا عَنْ بَنْ قُلُولِينًا ٱلْخَرِلُ لِللَّهِ مِا لِكِ الْمُلْكِ عِجْرَى الفُلْكِ ٱلْحَرُ لِلَّهِ نَا سِير الرِّياج فَالِوَ ٱلْأَصْبَاحِ ٱلْخَلْلِيَّةِ النَّهِ عَلَا فَفَهَ أَكُونُ لِلَّهِ الذَّي كَالَ يُحْرِّلُ فِي الذِّي كَا طَا يُحْلِيقُكُما



وَاحْدُوكُ لِنْ عُدُالُكُ لِيهِ الذِّي نَفَلْ فِكُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال الْخَلْدُ لِلَّهِ إِلَّهُ كُولُ الشَّرُفُ لَا كُولُولًا فَأَكُونَا كُولُولًا فَأَكُونُ الْخُلْفَ الْ الْخُدُلْيِّةِ الَّذِي لِبَنِ مِنْ الرَّوِمُنْ الْأَكُونُ لِيَّةِ الَّذِي لَكِبَنَ عَنْهُ بِجِيرُ وَلَاعَنْهُ مُنْصَرَفَ بِلَ إِلَيْهِ ٱلمُرْجَعُ وَ الْمُزْدَلُفُ أَنْجُ لُسِّةِ النَّبَى لَا نَعْفُ لُعَنْ شَعْفُ وَلَا بُطِيلِهِ شَيْ أَكُولُ سِيِّهِ الَّذِي لِا تَسْتِرْمُنِ فَ ٱلْقَصْوُدُولَا تَكِنُّ مِنْ أَن السَّوْرُولَا تُوارِي مَنْ أَمُ الْمُؤْوْرُوكُلْ سُعْ اليُّه بِصَائِرًا لِمُ لَيِّهُ الَّذِّي صَلَّى وَعُلَّهُ وَنُصِّينًا اللَّهِ مِصَلَّى وَعُلَّهُ وَنُصِّينًا وَهُنَّمُ أَكُا خُولَ وَحُدَّهُ أَلِحَالًا لِيهِ اللَّهِ عَيْدُ ٱلمَوْلِي وَ مُنْ لَا مُنْ لَهُ وَهُوعَالِ كُلَّيْهُ قِهِ رِقُ أَكُمُ لِللَّهِ مَنِ الْعَظَّا فَصُّ لِالْقَصْلَةِ سَابِقَ لَنَّنَا عَالِهُ الْأَرْضِ وَالسَّمَا وَالْحَدُ سِّدُالْدَى هُوَاوْلَا الْمَدُودِينَ بُالِحُدُواَوْلَا الْمَدُوجِينَ بالشَّنَاءَ وَأَلْحَذِا لُحُدُلِيهِ إِلَّذَى لاَ رَوْلُ مُلْلُهُ لَأَفْضُ نَكُنْهُ أَلْحُلُسِهُ إِلَّهُ مِن لِأَنْوَامُ فُوِّنْهُ ٱللَّهُ مَّ لَكَ أَكُنْهُ (404

اللَّيْ لِإِذَا يَغِشْرُولَكَ أَكُنُ وِالنَّهَا لِإِذَا يَحِلِّوَلَكَ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ نِهُ الْأَخْرَةِ وَأَلَا وُلِكَ الْكُلْكَ الْخُلْبِ التَّمْوَانِ الْعُلْوَلَكَ الْخُيْنَةُ الْأَرْضَانَ وَعَا يَحَتَ الشَّى اللَّهُ مُلَّالًا لَكَ الْخَلْ حَمَّا إِنِينَ وَلَابِينِهُ وَلَكَ الْخَلْحَيَّ الصَّعَالَ لَانْفَدُ وَّلِكَ الْخَلْحَلَّ الْبَغِى وَلاَ يَفْذِ وَلَكَ الْخُلْحَلَّا لَضَعْ التَّمْ وَانْ كَنَفِينُهُا ولَكَ أَخَلُ مَمَّا ذَا مُّمَّا أَبُّوا فَأَنْ اللَّهُ تُسْبَعُ لِكَ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا يَا لِرَيْمُ وُعَاقَ عَلَيْهَا يَا لِرَيْمُ وُعَاقَ عَلَيْهَا يَا ٱللَّهُ مَّ لِكَ الْحَلُّ لَا نَفَدُ أَوَّلُهُ وَلا نَفْظُعُ اخْرُوفُ يَقِصْرُدُونَ عَرْشِكَ مُنْهَاهُ وَلَكَ لَكُ لَكُ لَكُمُ الْأَنْجُدُ عَنْكَ وَلاَيْنَا هِدُونَكَ وَلاَ يَعْوَارُعَنْ أَفْصِل رَضًّا أُلْخَذُ لِيلِّهِ إِلَّذَى لِأَنْطِأُ عَالِمٌ لِإِذْنِهِ وَٱلْخَذُ لِيقِ الدَّي لانعضار بعلة والخدية الذي لأنخاف الأمن عَدُلِهِ وَأَلْخَدُ لِيَّهُ إِلَّذَى لَا بُرْجِي الْإِفْضُالُهُ وَأَلْخَلُ الله الذَّي لَهُ الفَضْلُ عَلَيْمَنَ اطَاعَهُ الْحُرُلِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

لَهُ الْحِيَّةُ عَلَامَنْ عَصَاهُ وَٱلْحَكَ لَسِّهِ اللَّهِ مِنْ رَحِمِنْ جَبَعِ خَلْفَتِهِ كَانَ فَضَالًا مَيْنُهُ وَالْحَيْلُ لِيَّهِ الَّذَى حَنَّ عَدَّبَ مِنْ مَبِيخِ لُقِهِ كِانَ عَدُّ لامْنُهُ وَالْحَدْلِيةِ الذي لايفوته الفرك ولاستفاد عكشالمعالم لله الذي حَدِيفَتُ وُاسْتِحْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُلْلَّةِ الذي فننَعُ بِالْحُورِكِ اللهِ وَجَعَلُهُ الْمُدَعُولِ الْفُورِعُولِ الْفُولِ جَنَّكُهُ وَحَمَّرَ بِهِ فَضَالَمُهُ وَٱلْحَدُ لِيَّهُ الَّذِي كُلِّزِالُ وَلَا ولوء مَوْلُ وَٱلْحَلْ مِيِّدِ الَّذِي كَانَ قَبَالُكِلِّ كَايِّفْ فَالْهُوحَلِي لِشَيْءُ مَوْضِعٌ مَنَالُهُ وَالْحَدُ لِيِّهُ أَكَّا لِللَّهِ أَكَّا فَلَا بَكُونُ كَأَمَّنَّ قَبْلَهُ وَأَلْهِ خِفَلاً شُتُّ مَعْدَهُ وَهُوَ لَلْ الْجِ اللَّالِّمِ بِغَيْرِ غَالَةٍ وَلَافَنَا ۗ إِلَّهُ عَدُلِيَّهُ إِلَّا بِهِ كَانَّذُ وَكُوْ أَلا وَهُنَامُ صِفَتَهُ ٱلْحُدُ لِيَّةِ الدَّي خَفَلِدَ الْعُقُولُ عُنْ مُثْلِعَ عَظُمت احتر حَيْوالله ماامتك بدر فرع ودجو وَطُوْلِهِ أَلْكُولِ لِلَّهِ إِلَّانَ يَسَكُلُ لَمُ وَآءً بِالِيَّمَا وَوَدَى الأرضَ عَلَى الْمَاءِ وَاخْنَا رَلْفِسْ فِي الْمُشْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَ المفدويفيل المقنة

الْحَدُ لِلَّهُ أَلْوَاحِدِ بِغَ بُرِنْتَنْبِهِ إِلْمَا لِمِعِيْرِنَكُونِزُلِكُ بَعْبُرِكُلُفَةُ إِلَىٰ لِعَيْرِمَنْصَةُ الْمُوصُوفِ لِعِبْرُ غَابَةِ الْمَعْرُونِ بِغِبْرِمْنْ عَيْ أَكْفَادُ لِلَّهِ رَسِّ السَّمَاوَ السَّبْعِ وَرَتْ إِلْمُ شِلُّ لَعَظِيمِ وَرَّبْ الْكَنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدِ الْمُنْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّ وَرَبُّ لِا وَكِن والله خِينَ احمَّا المُمَّا لَمُ مَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْمِكُنْ لَهُ لُفُوا احَدَّمَلَكُ أَلْمُ لِكَ يَعْدُدُ رَامِ وَلَيْجَلَّا أُكَّرُناك بِيِّزَيْدِ وَسَا وَالْعُظَاءَ بِحَرُونِهِ وَاصْطَنْعَ الَفَحْ وَأَكُّونَ يَكُبُّ إِدَانِفَ فِهِ وَجَعَلُ الْفَضْلُ وَالْكُرُمُ وَٱلْحُودَوْ الْمُحَلِّلُهُ خِالْ الْسُنْجِينَ وَكُمَا الْمُفْطَّيِّيَ مُعْتَمُ لُالْوُمْنِينَ وَسَبِيلُ خَاجَةِ أَلْعَابِينَ ٱللَّهُمَّ لَكَ أَكُونُ بِحِبَاءِ مَخَامِد لِكَ كُلِهًا مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لْمُنْفَالُوَ لَكُ الْخُلْحُمُّا لُوا جِنِمَكَ قُيكًا فِم رَبَارُوا الْعِنْمَكَ قُيكًا فِي مِنْ لَكُوا ٱللّٰهُ كَلُّكُ لِحَدْجَمُدُ إِبْرَيدُ عَلْحَدْ جِبِعِ خَلَفْكَ ٱللّٰهُمْ

للنالخة مثلا أبلغ بورضاك واودي سنكك وَاسْتَوْجِيْ إِلْمَ مِنْ عِنْ لِكَ ٱللَّهُ لِكَ ٱلْحَدُ عَلْطِيْكَ حَتَاعِلْكَ وَلَكَ أَكِدُ عَلَيْعَهُ وَالْكَ نَعْدُ لْذُدَلِكَ الْمَخْتِرِ لُغَا فِي بَنِ اللَّهِ عَلَى الرَّهُمُ الزَّاحِينَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنَ الخرَّمَنْ شِحَصَتْ الِبُهِ الْأَصْادُ وَمُدَّتَ الْبُهُ الْمُعَادُ وَمُدَّتَ الْبُهُ الْمُ وَوَفَدَتُ الِبِّهُ وَالأَمَا لُ صَلَّ عَلَا حُمِّدٌ وَالْ مُحَمَّدُ وَالْ مُحَمَّدُ وَافْتُورُ لَنَا مَا مَضْرَمْنُ فَوْلِيا وَاعْضُمُنَا فِهُمَا يَقِمَنُ اعْمُارِفًا وَمُنَّ عَلَيْنًا فِهِ مِن والسَّاعَةِ مِالِنَوَّ مُهِ وَالْمَهَارَةِ وَ الْمُغْفِرَةُ وَالنَّوْفِيقِ وَوَفِاعُ الْمُحَلِّدُوْدِ وَسَعَهُ الْرِّزُقِ وَخْنُونَ النَّهُ تَعَنَّدَ كَخُرُ النَّفَالَ عَالِيَّا فِي النَّارِ ذُفَائِمُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُ الْحُدُ عَدُ النَّهُ وَٱلْوَرَقِ وَلَكَ ٱلْحَيْلِ عَلَى ذَالْحَصْرَ وَٱلْمَارُدُولَكَ الْحَيْدُ عَدَدَ الشَّيْرَةُ الْوَبِرِوَ لِلَّاكُ الْحَكْمَ عَلَادًا لَّإِمِ الدُّنْيَا وَ المغرف والتالخ كوكم كرنجوم الشماء وكالتالخ لعك

فَكُوْ الْكُورِ لِلْكَ الْحُلْ عَلَى دَفَظِ الْحُرْجُ لَلَكَ الْحُلْ عَدَدَ كُلّْتُهُ عَلَيْنَ وَلَانَا لَخَلْ مِلْ وَعَرْشِكَ وَلَكَ الْحَارُ عَدَّدَكُلِيا لِكَ وَلَكُ الْخِدُرْضَى نَفَسْلِكَ وَلَكُ الْخِدْ عَلَدُمْ الْخَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَلَكَ أَنْحَ فِي احصنك عدد ولك الخالخ المع في تقلينه حَرُكُ وَلَكُ أَكُنَّ فِي كُلَّتُهُ فِي لِغَنَّهُ عَظَمَنُكُ وَ للَّالْكَالْكِلْ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَهِ مَنْ الْكَوْلِكُ الْكِلْ الْكِلْ الْكِلْ الْكِلْ الْكِلْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّا الْحُلَّا لَكُولُ عَلَى الْمُلَّا الْحُلَّا الْحُلَّا ببركنا بك وَلَكَ الْحُلْ مَثَلًا ذَاتُمُ اسْرُمِيًّا لَا نَعْتَنِي ٱبلَّا وَلَا يَحْضَ لَهُ ٱلْخَلْقَ عَدَدًا ٱللَّهُ ۖ لِكَ الْخَلْفَ عَلَى مَالسَّنِجَيْ بِهِلَنْ دَعَاكَ وَلَكَ الْخَيْنِ عَلَى الْعَالِيَةِ الْمِعْلَامِينَا مِالْكَ الْخَيْنِ عَلَى الم كُلُّهُ اعْلَانِعَكِ كُلِّهَا سِرَّهَا وَعَلاَنِهُمَّا وَأَرَّطَا وَالْمِلْ وَظٰاهِمِ هٰا وِبْاطِنِهِ اللَّهُ مَ لَكَ أَخَذُ عَلَامًا كَانَ وَعَلَا مْأَلُونَكِنْ وَلَكَ الْخِلْمُ الْهُوكِاتَّنْ ٱللَّهُ لِكَ الْحَدْهُ لَكَ الْحَدْهُ لَكَ الْحَدْهُ لَ

محصيه



كَثُمُّ اكْلاَتْ مَنْ النَّاكِينَ النَّهُ اللَّهُ وَيَنَّا لِكَ الْحُدُ كُلَّهُ ۚ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلَّهُ وَسِيكِ لِكَ الْخَرْكُ لِمُواكِ الْحَيْثُ الْكُورُكُلُهُ عَلَائِيَتُهُ وَسِيَّهُ اللَّهُ ۗ لَكُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ لَكُ الْحَالَةُ لَكُ الْحَالَةُ لَكُ وَصْنَعِكَ عَنِدُنَا فَدِيمًا وَحَدَثِنًا وَعَنْ لَي عَالَيَّةً خلفنن وهد بتن فأحسنت خلف واحسن هلاا وَعُلَمْنَهُ فَاحْمُنْتُ بِعَلْهِ فَلَكَ الْخُلْ اللَّهِ عَلْ منن بالأولة وصنعاع عندى فكرفن كرث فَلَ كَشَفُكُ لَهُ عَيْدُ كَلَرُمِنْ مِ فَلَ فَرَجَتُ لَعَيْدُ وَكُمْنُ شِكْرة حَعِنْكَ نَعْلَهُ الْخَاءُ اللَّهِ لَكَ الْحَالَ اللَّهِ لَكَ الْحَالَ عَلَا نِعَكَ مَالِشُهُمِنْهَا وَفَاذْتُرُومَا شَكِرَفُهَا وَفَاكَفِنَ وَمَا مَضْمُنِهَا وَمَا بَعِي اللَّهُ مِ لَكَ الْحُدْعَلَ وَمَعْفُرُكِ وَلَكَ الْحُذُ مَلَ دَعَفُولَ وَحَيْرُكُ وَلَكَ أَكُمْ لَكُ الْحُلْمَةُ نَفُضُّ لِكَ وَلَعَلِكَ وَلَكَ لِحُولُ مَا صَلَاحِكَ أَعَرُفًا وَ خُنِنَ بَلِأَمْلُ عِنْ لَنَا اللَّهِ عَمَلُنَا اللَّهِ عَمَلُنَا لَكُمْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

ن تحل وتعبُلُ وَلَشْكُرُ فَاخِيلِكُمُ وَبِنَ فِهِ الْمُعْلِقُ لَّلْهُ مَدِّلِ عَلَا مُعَلِّي وَالِ مُعَدِّدُ وَاعْفِرُ لِنَا مَغْفِرَةُ مُعْلًا جَزْمًا لَأَنْفَا دِرْلَنَا ذَنْبًا ٱللَّهُ مَا لِغَفِرْلِنَا وَلَإِمْ إِسُّنَا وَلْإِمَّهْانِنَاكَمٰ رَبُّونَا صَغَادًا وَآدَبُّونَاكُنَا وَاللَّهُ لَعُطْلًا وَإِنَّا هُمُنْ دَحْمَيْكَ اسْنَاهَا وَاوَسَّتُهَا وَمِنْ حِنَّانِكُ اعْلاها وَأَرْفَعَها وَاوَجْبُ لَنَا مِنْ رَضِنَا لِيَعَنَّا مِنْ تقر بدغوننا وتذفي لناخ ننا وادهث عتا مُومِنا فِي الرِّدِينِ وَدُنَّا نَا وَقَعْنَا مَا تُدَّنُّ لَنْامِنُ دِنْمُكُ وَاعْفُ عَنَّا وَعَافِنًا أَبُّا مَا أَنْفَيْتُنَا وللنان الثنناحسنة وتهالاخ تحسنة وقيا عَلَابَ النَّادِ وَصَلَّا للهُ عَلِي خُلَّ وَالْهِ دُعَامًٰ فَ ٱللَّهِ مَا ٱللهُ كَاكُ لُخَذُ عَلَا كُلَّ خَيْلَ عَطَنْتَنَاهُ وَلَكَ ٱلْخَلْ عَلَّا كِلَّ شِرْصَرَنْكَ مُعَنَّا وَلَكَ الْخَرْعَلِمْ اخْلَقْنُكَ ذَرَّاتُ وَبَوَانَ وَاَنْشَانَ وَلَكَ الْحَدُعَدُ عَدَدَمَا ٱلْكَيْتَ وَٱوْلَئِكُ

وأفغرت وأغني فأخذت وأعطن وامتفاحن وكُلُّذُ لِكَ لَكَ وَالْفَكَ تَبْا رَكْ وَتَعَا لَيْكُ لَا يَدِكُ مَنْ الْذِي لَا يَعِزُّمُنْ هَا دَيْتَ مَنْ ذُقِّي ٱلْمُعَا ذُالِنَا عَا تعضروا لانقضى عليك وتستثغنى ولفنك للاك فكشك رِّيّْنَا وسَعَنْلُ مُكَ وَلَكَ لُكُلِّكُ لُعَدُدُمُا وَرَثِ وَأَوْرَثُ كُ عَ يَرِثُ الْأَرْضَ مَنْ عَلَمُ الْ النَّكَ بُرْجَعُونَ وَأَنْكَ أَثْنِينَ عَلَىٰ فَنْسِكَ لَا يَبْ لُذُمْ يُحْتَكَ وَفُولَ فَأَيِّلُ وَكُلَّ نَيْغُضُا فَالْ وَلَا يُحِفِّنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الْحِدْ وَمُشْتَعَىٰ لَحِنْ وَجَعَنَى الْحَدْ وَلَكَ أَخَذُ حَمَّلًا لَا بنبعَى لِإِلَكَ ٱللَّهُ لِكَ أَكِنُ خِاللَّهِ لِلَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَكَ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْفَرُهُ اللَّهِ لِللَّهِ لَا لَهُ عَلَكُ الْحَانُ فِي النَّهَا وَإِذَا تُجَارِّحُ لَكَ أَكُونُ فَالْأَخِوْ وَالْأَوْكُ وَلَكَ أَكُونُ فِالنَّمَوَّانِ الْعُلِولَلُكَ لَكُونُ فَأَكَّ وَلَكَ الْمُؤْمِنِينَ الشُّفْلِ وَمَا تَحَنَّ الثَّرَّى وَكُلَّ سَيْعَ هَالِكًا لِالْأَوْمِهَا يَا اللهُ لَكُ أَكُنُ فِي السِّمْ إَوَ السِّمْ وَالصِّمِّ إِوَلَكَ الْحُدُو المُنْمُ

وَالْمُنْمُ وَلَكَ أَكُنُّ فِي الْبَالْةِ وَالتَّا إِوَ لَكَ أَكُنُّ فِي اللَّوْاءِ وَالنَّعْاءِ اللَّهُ وَلَكَ الْخُلْكَ الْخُلْكَ الْحَدِيْتَ نَفْسَكُ خُلِمُّ الكِنَاجِ وِالنَّوْرُالِيرُوالْمُ مُنْ لِيَالُونُ فَإِنَّ الْعَظِيمُ الْتُ الْحَدُمُ لِللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَدْ بِالْحُسْلِامِ وَلَكَ أَلْخَدْ بِالْفُرْانِ وَلَكَ الْخُدْنِا لِمُثَالِ وَٱلْمَالِ وَلَكُ الْحَدْ بِأَلْحًا فَافِ وَالشَّكِرُ إِلَّهُ مَلَكُ الْحَدْ وَمْنِكَ بِهَ أَنْحُلُ وَالِنِكَ يَوْدُ أَنْكُلُ لاشَرِاكِ اللَّهُ ٱللَّهُ كَالَكُ لُكُنُ عَلَ حِلْمِكَ مَعْ مَعْلِكَ وَلَكَ أَكُنْ عُلَّا عَفِوْكَ مَبْدُ فَدُرُ إِلَّ وَلَكُ الْخُدُ عَلَى نَعْنَ لَكَ عَلَيْنًا وَلَكَ الْخِرُعَلِفَضِيْكَ عَلَيْنَ اللَّهُ ۗ لَكَ الْخُرُعَلِ فَعِكَ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ الْخَرْعَ لَا اللّ الَّيْ لَا يُحْضِيهُا عَنْ لِيَ ٱللَّهُ مَّ لَكَ الْحُلَّ لَكَ الْحُلِّكَ لِمُ الْعُسُكَةُ فلاتَخْفُ وَلَكُ لَكُ أَكُونَ كَاكُمْ تَ أَيادِيكَ فَلَا يَحْفُ وَلَكَ الخُلِكُ المُصَنَّتُ كُلِيَّةً عَنَّ وَاوَاحَطْتَ بِكُمَّ أَنَّعُ عُلِّا واَنفَنْتُ كُلِّشَي بَصُرًاوا حْصَيْتَ كُلِّ شَيْعَ كِنا أَاللَّهُ

لَكَ الْخُرِكُمُ انْتُ اهْلُهُ لَا الْهُ إِلَّا أَنْتُ لَا بُوارِي مِنْكِ لِنُالِّا إِجِ وَلَاسَآاً وْذَاتْ ٱبْراجِ وَلَا ٱرْضُحْ الْنِيْ إِنْكُا بجارة ذاك المواج وكأجيال ذاك أثباج ولأظلنة بَعْضُ اقْوْقَ بَعْضُ إِرَّ إِنَّالصَّغْيُرِ النَّ يَحْتَبُنِكُ الْحَدُوْاَنَا ٱلْوَصِبْعِ الَّذَى رَعَعْتَ فَلَكَ الْحَذُواَنَا ٱلْهُنَّا الذَيكُ رُمُّتَ فَلَكَ الْخُدُواَنَا الدَّ لِيل لِّذَيكَ غُزَنْتَ فَالْكَالِكُونُ وَأَنَا لَكُ مَا لُكُ مَا لُكُ اللَّهُ كَا عَظِيْتَ فَلَكَ الْكَالْكُونُ اَنَا النَّاعِيْثِ لِنَهَى نُضَيْتَ فَلَكُ الْحُلْوَانَا ٱلْعَامُلُ الَّذَي غَنْيُتَ فَلَكُ أَكُنُّ وَأَنَّا الرَّاجِلُ لِلذِّي حَمَلْتَ فَلْكَ أَكُولُ وَإِنَّا الصَّلَّالَّ الذَّى هِ مَدَيْتَ فَلَكَ الْخُرُدَ اَنَا الْجَاهِ لِللَّهِ عَلَيْتَ فَلَكَ الْحَرُّ وَاَنَا الْخَامِلُ اللَّهُ مُعْرِفْتُ فَلَكُ أَكُونُ وَأَنَا أَلْخَا إِلَيْ عَالَدَى عَفُونَتَ فَلَكَ ٱلْحَدُّوْانَا ٱلْمُدْنِيُ لِلذِّي حَمِّتَ فَلَكَ الْحَيْرُ وَأَنَا ٱلْمِنْكَ الذي صِحِنْتَ فَلَكَ أَكُنْ وَامَا ٱلْعَاتِثَ الذِّي أَدْمَيْتُ

فَلَكُ لَحُدُوا مَا الثَّاهِ لِلَّهِ يَحْفَظُتَ فَلَكَ أَكُوا مَا اللَّهِ عَفَظُتَ فَلَكَ أَكُوا مَا ٱلْمَهِ فِي لِلذَّى شَعَنَتَ عَلَكَ أَكُورُواَ نَا السَّعَيْمُ لِلذِّي أَنَّا فَلَكَ الْحِنْ وَإِنَا الْجِالْمُ الَّذِي لَشَيْعَتَ فَلَكَ أَحَيْ وَاكَ ا الْعَارِي لِلذِي كَسَوْتَ فَلَكَ الْحَلْ وَإِنَا اللَّهِ يَذِاللَّهِ اُوَيْكَ فَلِكَ الْخُهْرُوا فَا الْوَحَيْدِ الذَّي عَضَدُتَ فَلَكَّ الْحُدُّواَنَا ٱلْخَذُولُ الَّذِي يَصَرُتَ فَلَكَ أَكِرُواْنَا ٱلْمُصُو الذَى خَتَّحْتَ فَلَكَ أَلْحَلْ فَإِنَّا ٱلْمَعْنُومُ الذَّى فَعَسَّنَ فَلَكُ ٱلْخَدُونَا اللَّهِ كُثِرًا كَثِيرًا كَالْفَتْثَ عَلَا كَثِيرًا ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ هايزه نعم خصّصتني المامن نعك علينادم الماسخن المُوْدِدَعَتْ عَنْهُمُ وَانعَتْ عَلَمْ مُ وَلَكُ الْحُدُرِيّ ٱلْعَالِمِينَ كُثِّرُوا لللهُ وَلَوَنَوْتِينَ شَعْقًا مِمَالْمَتُ لِعَلِيد خلامية ولا تحق استؤمث له مناك ولانعبرن تَشَيُّ عَامِن هُمُ مُومِ الدُّنيَّ ا وَمَكُرُوهِمِ ا وَا وَجَاعِما وَأَنْاعِ مَلاءِها وَاخْراضِها وَاسْفا مِعْلَيْتُ الْوُنْ لَهُ اهْلَالْهِ النَّه

وَلِكُنْ مِعْرِفُ لُهُ عَيِّدُهُمُ مِنْكَ وَحِيَّةً لَكَ عَلِيّا أَرْحُ فَلْكَالْخُ لَيْ لِللَّهِ الْمُلْتَعَمَّدُ عَلَّاكَ إِلَّهُ مِنْ الْمُكْتِدِ اللَّهِ مِنْ الْمُلْتَالِكُ الْمُلْتَالِكُ الْمُلْتَالِكُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل الْبِلَاءِكَثِرُ اللَّهُ مُصِلِّعَكُ الْمُؤْرِقُ الْمُعَرِّدِ النَّهِ الْمُعَرِّدِ النَّهُ اللَّهُ مَذَاْلُوفَيْ دَجِ كُلُّ وَثَبْ مَااسْتَكُفَيَنَاكُ مِنْ طَوَا اللَّبْلِ وَالنَّهَا رِفَلا كُلْهِ كُنَّا سِلُوا لَتُ وَلاَرَتَ لَنَا فُهِرًّا فاقضِ وَالْمَحَالَةِ دِينَا وَدُنْيَانًا وَالْمَوْنُ وَالْمَالَا وَالْمِنْ الْمُؤْنِا وَالْوَلْمِنَا أنُ الْمُناومُولاناحَتْ فينامُكُكُو عَمْلُ فينا قَضَآوُكُ اِفِضِ لَنَا ٱلْخَيْرُ الْحِمَالُنَا مِنْ اَهِمُ لِلْكَ فَعَيَّنُ هُمْ لِرَضْا لِكُ مُنْبَعِونَ وَلَيْخِطُكُ مُفَارِقُونَ وَلَيْنِا مُؤَدُّونَ وَمَنَ النَّفَرُطِ وَالْغَفْلَةِ مُعْرَضُونَ وَاعْفُعْنَا وَعَافِيا فِكُلُّ لَا ثُمُ مُورِمًا أَبْمُنَّيْنًا وَاذِ إِنَّوْفَتَنَا فَا غَفِرْ كَنَاوارْحَمْنَاوجَعُلْنَامِنَ النَّارِفَامِّزِينَ وَالْحِبْنَاكَ الخلبن ولمخدَّ صَلَّا اللهُ عَلَى وَالهِ وَاعْدِلَ مِبْرُوانِعَامُ الأرتم الراعير : نعام في الما المرالط لوين

(HSS)

شَيِّ عَنْ عَنْ فَشَهِ لَ مُرْفَعَيْنَ لِي فِيهُ النَّافِحُ دَفَعُكَ مِنِهِ السَّوَّةُ وَمَفَظِّكَ عَنِّهِ بِهُ الْعَيْبَةُ وَ وَقَيْنَى فَهِ بِالْ عَلِيضَ وَلا مَوْلِ وَلاَفْقَةُ إلاّ بالْ فَلاَ ٱلْحَلْ عَلَاذُ لِكَ وَاللَّقُ وَالطَّوُلُ اللَّهُ مُ وَكَوْنِ شَيْعَ الْحَلَّالُ اللَّهُ وَكُونِ تَشْغُفُ عَنْهُ فَنُولَيْنَهُ وسَكَّدَنَ لِي إِلَّا أَيْ كَاعُطِيْتِهُ بنية العَبْول وَأَنْجِئَت لم منه الطّلِيةُ وَفُوَّتَ فَيْرِ ٱلعَزَيَّةُ وَقَرَبْتُ مِنْ الْمَوْنَةُ فَلَكَ الْحَدُلْ الْطِحِيُّمُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَكَ الْتُكُونُ إِرَتَ الْعَالِمِينَ اللَّهُ حَمَلُ عَلَيْ عُمَّالِيَّتِ الاجالي المضالطة الطبالية الماكالية الظّامِ إِذَٰكِ ٱلْمُحَمِّ أَلُونِ وَعَلِيْعَ ٱلطَّيِّينِ لَهُمَّا كَاصَلَتَ عَلَا مُعْمَرُوا لِإِنْ هُمَ أَنِكَ مَيْنَ الْحِبَالْ اللَّهُ مَا إِنَّا اسْقَالُ عَلَّا أَرُّ مَا مِدِكَ وَالصَّلَوْةِ عَلَانَبَتِ إِنَّ نُحُكِّدُ وَالِهِ وَانَ تَعَنْفِرَ لِحِ ذُنُوْ لِمُكُلِّمَا الْمُنَا وحدبها صغبها وكبها سترفا وعلانبهاما

عيب عيب عيب وحفظين

الع

de Const

عَلِمَتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعْلَرُومًا احْصَدُنَ لَهُ عَلَرُ حَفَظُنَّهُ وَنَدِيثُهُ أَنَامِن نَفَيْدُ فِأَلَقُّهُ لِاللَّهُ لِاكْتُهُ الرَّمْنُ فَإِرْهُمْنُ الدجيم اوجهم شفانك آلله عروج ذك لاالدالا أنكاستغف لكواتون إنك أنك المحوضع كل شكوعة مننه فح الخاخات وانت امرت خُلقاك بالنُّعْلَةِ وَتَكُفَّلْتَ لَمُعْلَكُ لَمُعْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَرَبُّ مِحْدِكِ سُبِعَانَكَ ٱللَّهُ وَيَحِدُكِ مَا اعْظَرَ الْمِحَاتَ فِهِ اهْدِل رر 2 ل التَّمَاءُ وَاخْدَ نَغِلُكَ فِالْمُؤْلُ لِأَنْفِ فَالْمُ فَ الرِّوَالْبَيْ سِيْ عَالَكَ اللَّهُ وَمِعَلَاكَ لَا الْمَالِّالْمَالِيُّ النَّ اسْنَغُفُرُكُ وَأَوْلُ إِلَيْكَ آنَ الرَّحُونُ وَالِمَا لَا الْحَافِيْدُ نُنزُّلْ أَخَيْثَ وَتُفَكِّرُ أَلْأَقُوالَ وَأَنْ فَالِيمُ الْمَاشِ عَاضِيْكِ لَاجَالِ ذَاذِئُ الْمِنَادِمُ وَتِي أَلِيلُو مُغَنَ اللَّهُ مَا لَكُو مُغَنَّ اللَّهُ مُنْ عَظِيمُ البَرِّكَانِ سُبْحَانَاتَ اللَّهُ مَّ وَيَحِيلُكُ لَالْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اسْتَعَفْرُكَ وَاتَوْدِ إِنْ إِنَّ الْمُنْ الْمُنْيِثِ وَالِيَّاكِ Net J

ٱلْمُغَدُ مُنَّرُلُ ٱلْعَيْثِ إِلْبِيَّا التَّعَلَىٰ حَمْلِكَ وَالْمَلَاثَكَةُ الْمُعَلَّةُ الْمُعَلِّةُ مِنْ خَيْفِنَاكَ وَأَلْعَرْشِ لَا عَلْمُ وَأَلْعَمُو وَأَلْاَسُفُلُ وَ الْمَوْاءُ وَمَا بِنَهُمْ اوَمَا تَعَنَّ الدَّى وَالتَّمْ وَأَلْفَرُو التجوُّهُ والصِّبَاءُ وَالظُّلْهُ وَالنَّوْرَوَالْفَيْعِ وَالظِّلُّو الحرف وسيطانك أنك لتسي ألجيال وفه الرااج سُبِعَانَكَ لَلْهُ وَجِهْكِ لِاللهِ اللهُ وَاتَوْنُ إِلِنَاكَ سُبِنِهَا لَكَ اسْتَمْلُكَ بِالسِّمِكَ أَلْمَهُ وْبِ خامل عَنْ فَ وَمَنْ فِي سَمُوانِكَ وَارْضُنَا فَ مَنْ فِي ٱلْجُوْرَةُ الْمُوالِّهِ وَمَنْ فِالنَّالُمُ وَمَنْ فِي بِحِ ٱلْجُوْرِةِ مَنْ تَحْمُ اللَّهُ مِن وَمَنْ البِّنَ الْخَافِفِيِّن سُبْحًا لَا عَالَا عَالَا الْعَالَا الْعَالَا اعظمك سيخانك الله وتعجد ك لا المالا أن استغفاه وآون الكائن فيفانك لااله الاات أستنكاك لحالة الثفاء والشكر فالشنة والرخاء سُبِعًا نَكَ اللَّهُ مَعِيْدِكَ لا الْهَ الْإِلْاَنْ نَظَرْ اللَّهِ

المهر



التَّمُولِ لِلْعُلْمُ فَأَوْتَعُنَّ أَخْدًا فَهَا سُبْعًا مَكَ وَنَظْتُ الأغاد الأرصين الشفلانتركنك أقطارها سياك وتظر الما فالبحور فيجها فتحض فايها شجانك فَرُهُمْ مِنْكُ وَهُدِيَّةً لَكَ سُنْخُ إِنَّكُ وَتُظُرُّتُ إِلَّا مِنْ الْمُعْلَالِينَا الْمُعْلَا اَخَاطَ بِأَلِخَا فِعَيْنُ وَمَا بَبْنَ ذَلِكَ مِنَ الْمُوَا فِخَضَع الكَخَاشِعًا وَلِجَلُالِ دَجْعِكُ للكَرَبِمَ ٱلرُّمَ الوَجْهِ و خَاضِعًا لُبُنْ إِنَّا مَنْ فَاالَّذِي الْمَانِكَ جِبْنَ سَكُكُ الشَّمُواتِ وَاسْتُونَتِ عَلِّعَ يَشْ عَظَمَيْكَ شِيْعَالَكُ مَنْ ذَا الَّذِي حَضَرَكَ حِينَ بَسُطُتُ الْأَرْضُ فَلَا تُعَا المُركَوْقُ الْعَعَلَمُ الْمِالْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَعَلَا فْدُرَ فَكِ سُبْعَا نِكَ مَنْ فَاالَّذَي فَالْحَجِبَ نَصَبْتُ الجيال فَاثْبُتُ اسَاسَهَا مَا هِيلِهَا رَحْمُ مُنِيَ لَيَكُفُكُ مُبْخَانَكَ مَنْ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَى غَاللَهُ عَلَى الْمُؤْرِدَ الخطت بجااثة رضن شيخانك لاالهاليانك وبخاك E V.

مَنْ وَالَّذَى مُضِالَّةُ لِعُ وَلَغَالِلْكَ أَوْمُنْ مَنْ النَّاوَةُ بَغُوْ مِنْ قَدُوكَ مُنْ عَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ فَٱلْفِيُونِ تَبْكِي لِغَفْلَهُ إِلْفُلُولِ ذِاذْكُونَ مُزَخَالِيَكُ سبخانك مااقضا جلك وامضامكك ولحسن خُلْقَكُ سُبْحَانَكَ لِاللَّهِ إِلَّاللَّهُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مَلْحَكًا وَلْيُتَطِيعُ إِنْ يَعِينَ كُنْهَاكَ أَوْنَيَّاكَ مُلْكَكَ سُنِعًا نَكَ خَادَنُ لِالْمَضَادُ دُونَكِ عَامْنَكُلْةً الْفُلُوْبُ فَرَقًا مِنْكَ وَوَحَلاُّ مِنْ كَخَافَيْكَ سُبْحَانَكُ الله للالد الخاتث ويجل ك مااحلك وأعدلك وارْدُونَا وَارْتُحَالَ وَاسْتَعَالَ وَانْصُرُكُ سَيْعًا نَكَ الظَّالِوْنَ عُلُوًّا لَكِبِّرًا سُنْعَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْكُ لَا تَحْيَمُنِهُ وَهُمَّاكُ وَلانْ يَبِّنِي إِنَّا السَّغَفْرُ لِوَ الْمِبَنَّ المِينَ رَبِّ وُعَالَمْ عِلْمُ المِّينَ وَلَا مُعَالِمُ المَّالِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ



فينحان لذي لسرى بعيث ولثلام فالسيحالين لِلَهِ الْمَيْمِ الْأَقْتَى لِلاَّ يَارَكُنَا حُوْلُهُ لِنُزِيَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بَعُولُ الطَّالُونَ الله فوالسّميم ألبصب سنا أرقعا لاعالم ولون عْلُوًّاكِبَرًّا لَسِيِّخُ لَهُ السَّمْ وَانْ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ڣهِن وَانْ مَنْ شَيْعِ إِلَّا لُبَيِّذِ بِحَدْهِ وَلَكُنْ لا تَعْفَهُونَ لسَّبْهِ عَيْمَ انَّهِ كَانَ جَلِمًا غَفُورًا سُنْحَانُ الْوَاقَضَى السَّنِيَ الْمُوافِّقُ عَلَى الْمُ فَايِّنَا يَقُولُ لَهُ لُنْ فَكُونُ فَأَصْبُ عَلَيْهَا يَقُولُونَ وَيَجْ كِحُذُرِبِّكِ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّكِيْنِ فَ قَبْلُغُ وْبِهِا وَمُزْلِنَاءً الْلَيْ لِنْسَبِيِّ وْزَاطْ لِنَ النَّهَا وِلْعَلَّكَ تَرْضَىٰ سُبْحَانَ رَّا رَبِّ الْعِزِّ فَعَالِصَفَوْنَ وَسَلَامٌ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحًا لَ رَبِّي الْعَرْشُ لَعَظْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لَعَظْمِ الْعَظْمِ الْعَ اِنْ كُنْكُ مِنَ الظَّالِينَ سُبُكًا نَاللَّهُ وَتَعَا لَيُعَا لِيَعَا لَيُعَا لَيْكُوا يُشْرِكُونَ سُبْعَانَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْوَاجِنُ الفَهَّارُسُنْ عَانَ الَّذَي عَيدُ مَلَكُونَ كُلِّتُهُ عُولِكَهِ تَرْجَعُونَ سُنْكَانَ رَكِيْ

التَّهُوانِ السَّبَعُ وَرَبُّ الْمُرْقُ لِعَظِيمَ عَيْ اللَّهِ مَا إِنَّ الشَّمُوانِ وَالْأَرْضُ وَهُواْلْعَزِيْزَالْعَكُمْ لَهُ مُلاَّكُ السَّمُواكِ وُالْارْضِ لَحْيُهِ وَمُوتِ وَهُو عَلَا كُلُّ مُعَالًا هُوَاْلَادَكُ وَالْإِخْرُوالطَّاهِرُ وَالنَّاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّشِيُّ عَلِيمُ هُوَالِّذَى خَلَقُ السَّمُوانُ وَالْأَرْصَ فِي سِنْدِالَامِ المُ اللَّهُ عَلَى الْمَرْسُ لَعَلَمُ مَا لِلْحِ فِي الْمُرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا نِنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا بَعْرَجُ فِيهِا وَهُوَمَعَكُمْ أَنْ الْنُهُ وَاللَّهُ إِلَا فَعُلُونَ بَصِرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمُواكِ وَالْمَرْضِ وَالِّي اللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْمُورُ وَوُلِيًّا لَّهُمُ فِ النَّهَارِ وَبُولِ النَّهَارَ فِي اللَّهِ لِل وَهُوعَالِمُ مِنْ الْ الصُّلُ وُرِسَتِّ لِلْهِ مَا وَالسَّمْوَانِ وَمَا فِي أَكْرَضُوهُ وَ ٱلْمَنْ وَالْكِهِ مُواللَّهُ ٱلْحَالِثُ الْأَرِي الْمُصَوِّرُ لَلْالْمُثَّا الحسنى بشيع له ما والتموات والارض وهولور ٱلْكَبِّدُمْ بِبَيِّعُ لَدُمَا فِالسَّمَوْلِةِ وَمَا فِي الْأَنْ وريد

وَلَهُ الْحُرُومُ وَهُوكِ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ وَمِنْ لِللَّهُ لِمَا مُعَلَّلُهُ وَسِيَّعُهُ لُنُلاطُوبِلَا فَسَبِيعِ بِحَلُورَ بِإِنَّ وَاسْسَعْفِرُ ۗ إِنَّهُ كَأَنَّ تُوالًا نْبُخَانُكَ الذِّي يُسْتِيحُ لِكَ أَلْفِنْ يُوفَوْلُا صَالِحًا لْأَنْكُهُمْ يَجِارَةٌ وَلَا بَنْعَ عَنْ ذِكْرُ اللَّهِ وَافَّامِ الصَّالْوْفِ التاء الرُّكُوةِ بَافُونَ بَوْمَ النَّفَالَ فِيهِ أَلْفُلُونِ وَ ٱلْاَصْادُوسَنْعُانَ الذَّى أَيْحَةُ لَمُ السَّمُوافُ وَجَلَّادَ اللائلة شفقًا والأرض حوفًا وطعًا وكلُّ بيتوه لافرين لنبخ انتوالي لألي منفرة وبالنوتث يمثلونا وبُالِمَوْفِ مَوْصُوفًا وَمَالِرِيْوَيْتِ مِعَلَا الْمَالِينَ فَاهِرًا مَلَهُ الْبَغِيَةُ وَأَلِّحُ إِلْ أَلَا اللَّهُ مَ لَكَ أَلَيْ كُلُهُ الْمَثَمَلُكَ لِدِينَ وَنْهَايَ وَالْمَرْخِ مِنْ الْحَيْرُ كُلِّهِ وَلَعُودُ فِكِيرً الثَّيْكُلِةِ اتِّكَ مَعْمَلُ مَا تَثَاءُ وَتَعَكَّمُ مَا أُرْبِدُ صِيَّاكُعُكُ فع والوالأ الطبي المناه المناروس كالتباما دْعَارُهُ الْمِعَ الثَّانِعَبِرُ سُبْعًانَ الذَّي فِي السَّمَّ

(PVF)

عَشْهُ مُنْ لِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فِالرِّوْالِيَ سِبْلِهُ سُبْلِانَ الذَي السَّمَاءِ عَظَيْهُ مُنْعَانَ الدِّي فِهُ الْأَرْضِ المَاثِرُ سُنْعَانَ الذِّي فُ الْعَبُو فَضَاوُهُ الشِّيعِانَ الْذَي فِي التَّارِيَّفِينَهُ وَعَذَا الرُّسْجَا الَّذِي فِهِ إِنَّهُ وَهُمَا فَ فَوَيُّوا لِهُ سُنْحًا بَالَّذِي لَهُ فَيْ هارك سُبْنِانَ النَّيَ لَأَمْلُكَ أَمِنْ مُ إِلَّا لِنُهِ سُنْعَانَ الحج لذي لأيموث سناك اللهجين تمسون وين تَصْبِيحُونَ وَلَهُ ٱلْكُنْ فِي السَّمَا إِن وَالاَّرْضِ وَعَشِيًّا وَحَيَى نَظْهُ رُونَ أَخِرْجُ الْحَيِّى أَلْيَتِ وَنْجِرْجُ الْيَّتِ الحسرة في وألم أن المعالمة المالكة المالكة المعالمة المعالمة المالكة ا اَكْثَرُ لِيِّهُ الذِّي لَمْ يَغَيْدُو لَدَّا وَلَمْ مَكُنَّ لَهُ شَرَاكِ فَ الْمُلْكُ وَلَوْمَكُنْ لَهُ وَلَيْ عَنَ اللَّهُ لِوَكِّمْ مَاللَّهُ لِوَكِّمْ مِنْ عَكْمِيمُ النَّهُ عَلَدُكُلُ سُمِّ أَضَعًا فَامْضَاعَفَ أَنْ مَرْمَالًا أَبُّا كَأَيْنِيغَ لعِظَمَيْهِ وَمَنِّهِ شَيْحًا نَكُ لا الْهُ الْالْتَ وَجَعِلْكِ

مرا ما ما م



منكان الله ألعظم وتحره وسنكان التداكيل الكريم فبلحان الله العيل ألعظم سبحان من هوالحق في الفابيض لناسيط سنهات التدالضا ولتأويشنا الله ألعظم الأعظم سبحان ألفاض بأكحق سبحا الرِّقِبَعُ الْأَعْلِ سُنْ عَالَ اللَّهُ الْحَظَّةُ الْمُؤَّلُ الْإِجْوَالْقَّلِكُ المِنْ الْحَيْنِ الْذَي هُوَعَلِأُكِلَّ شَيُّ وَرَبِرُو بِكِلِّ شَيًّ عَلِيْ مُنْجَانَ الذِّي هُوَ فَكُنَّا وَلَا هَكُذَا غَنْزُهُ نُسْجًا فَيَنْ فُودًا أَمْ لا يَسْهُو نُسْبِلِيانَ مَنْ هُوفًا مِنْ لاَ بِلْهُوسِيكًا فَ وَعَيْدًا لاَ مُنْ عُرِثُ عِلَا نَ مَنْ هُو جُوادٌ لا يُحَلِّنُ عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل نَعِفُلُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ هُو حَيَّ لا يَمُونُ لُسِيلِ إِنَّ اللَّاعِيرَ لْفَاجْمُ سُبْعَانَ الَّذَى لَاَنُولُ النَّاكَةِ الْفَتُّومِ لأناف المات وَمُلَكَ لاَشْرِيكَ لَكَ الْشَيْخِانَ مَنْ لَنْبِيِّخُ لَا الْجَيْا لِأَ

لرَّواسِ بِإِصْوَانِهَا لَهُ وَلَا قِينِالَ رَبِّ الْعَظْرِ بَعْلَا سُبْعَانَ مَنْ لَبِيِّ لَهُ الْمُ سَجِّارُ مِا صَوْانِهَا تَفُولُ مُ المُنْ اللَّهُ اللّ المهوا السَّبْغُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِهِنْ مَعُولُونَ فِيكَ الله ألحظ الحلم الكرج وبحك وشيخان من اغلنً بالعظرة والمتحب بالقندرة واستن بالرحمة وعلان الرَّفْعَةُ وَدَيْنِ فِاللَّطْفُ وَلَمْتَخَفُّ عَلَيْهِ خَافِيانٌ السَّرْ الرِّولانواري عَليته ليَك ولا إِحرالا بَوْعَيَّا الْحُولا حُجْبُ وَلا اَرْوَاجُ إِخَاطَ بِكُلِّ شَيْعُ عُلِيًا وَوَسِعُ الْمُنْا رَجْدُوعِلِمًا وَالْدِيمُ مَابِي أَتَّفَا نَّا وَثِنَّا فَطْقَتَ ٱڴؙۺؙؠٳؙڎؙٲڵؠۿۿۼۛۼڹٛڡ۠ۮۯؠۅۏۺۿڮڬڡڹڠڋ بوَعْلَانِيُّ وَاللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَا فُحَيَّ وَالدِنِمَّ الرَّحْمُ وَاصْلِ بَيْنِ فِي المِّنَا مِينَ الطَّاهِ بِي وَلاَزْدُنَّا اللَّهِ مِنْ رَحْمَتِكَ خَاشِّبِنَ وَلا مِنْ فَضْلِكَ الْمِينَ وَكَوْنُوا

ٱڹ۫ۏٛڿؠۼٮؙڶۮؚ۫ۿۘۮؙٮؾٙڂٳۻٵ۫ؖڵؠڹٙڡۻڷؠۯڰٳڿٳ مِنْ الْحَبِّرَةِ فِي الدِينِ وَنُوقَنَا مُنْ لِلدِينَ وَالْحِقْنَا الْقَالَا عُجُّدُ وَالْهِ الطِّيسِينَ الْمِينَ رَبُّ الْعَالِمِينَ وَعَاقَ فِي البَعَمُ الشَّالِثَ عَشِرَ سُبْحًانَ الرَّبَعِ أَكُّ عُلَاسْ بْحَانَ مَنْ قَضَا المُونِ عَلَا الْعِبَادِ سُبْحًا نَ الفَاضِ الْجُقَّ سُبْعَانُ الْمُلكِ الْمُفْتَكِدِ سُبْعَانَ اللَّهِ وَيَحَانُ حَمَّدًا بَعْنَى عَنْ لَالْفَنَاءِ وَنُبْنِي عَلَيْهِ الْمَارِنِ لَلِخَادِ فَنَيْهِا كالشنخ لكرم وبجهه وعزجلاله وعظم توابوسيا مَنْ تَوْاضَهُ كُلُّ شِيءَ لَعَظَمَلِهِ شَيْعِانَ مِنَ اسْتَسْلَمُ كُلُّ بَيْئُ لَفُ لُدَتِهِ سُبْعَ انْ مَنْ خَصَعَ كُلُّ شَيْءً لِمُلِكِهِ سُنْحًا مِن أَنْفَادَتْ لَهُ الْأُمُورِ مِانِمَّنْهَا سُنْكِ إِنْ مَنْ مَلَاءَ ٱلْأَرْضَ قَالُونَ فُونِي الْمُنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ وَأَنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَفَا اللَّهُ مَنْ لَأَيْلُ إِنْ بِغِيَرُدِسِ فِي سَيْحًا نَ مَنْ قَدَّدُ يَغِيْدُ رَيْزِكُلُ تَدَرِ وَقَدُرَتُهُ وَوَى كُلِيَّةِ عِنْدُونَ وَلاَيعَلْدُ احَدُّفَادُ

بْعَانَ مْنَا وَلَهُ حَكُمُ لَا يُوصَعُنَ فَالْحِرْهُ عِلْمُ لاَ مِبْدِينَ بَعِنَا مَنْ هُوعَالِهُ وْطَلِعْ بَرْجُوارِحَ فَيْخَانَ مَنْ لا تَخَفَّعَلِيْهِ خَافِيةُ شَيْحًا نَجْفِي عَلَدَ الدُّنُونِ سِجَانَ مَنْ يَخَفَّ عَلَيْهِ خِلْفِ فَا لَا رَضْ وَلَا إِللَّهُمْ أَوْ لُنْهِ عَاللَّهِ السَّمَا وَلَيْتِ الوَدُودِ السُبْحَانُ العَرُوالُورُوسُبْحَانُ العَلِيمُ الْمُعَيِّدُ عَالَيْهِ مَنْ هُوَرِحِهِ لا بَعْجَلُ سُنِكَانَ مَنْ هُوقًا مُ لا نَعْفَالِحَ مَنْ هُوَجُوادٌ لاَ بُنِحُلُ انْ الذِّي السَّاءِ عَظَمَتُكَ وَخُالْأَرْضِ فَلْدَنَّكَ وَخُالِحَ عَالَمْ لِكَ وَخَالِكُمُ اللَّهُ اللَّ نُوْدُكُ مِنْكُ لِمَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا سُنْعَانَ ذِعِالُعِيِّزِ الشَّالِعِ مُنْتَعَانَ ذِي لِجَلَالِ وَالْمُكُلِّامِ منطأنك بافتر وسائناك بمنتاك نامتنان ونفيلنك الله وتحليك المالم وتعلمك اعلم وتعظمتك العظيم مُمّ تقول المحقّ ثلثًا الاالعِث ثلثًا الواتِ مُلاثًا لِمَ حَي مُلَكًا لِمَا فَي وَمُ مِلْكًا لِمَا لَلَّهُ مُلكًا لَمَ مُعْلَى اللَّهُ مُلكًا لَم وَمُ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَجُ لَا لِحَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِ أَغُالكَرِيدِ لِمَا كَمِهُ مِلْكًا للسِّيدِ لْمَاللَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكَ الْمُغَنَّا لَكَ الْمُنْخَرَا لَكَ لَا لَكَ اللَّهُ اللّ العِيْنِ اللَّهُ اللَّ الخالقِينًا ثَلِثًا الْمِرْزِقَ الْمُلْكُ الْمِمْبُمِنَا ثَلَكًا الْمُعْمِينًا لْلَثَا بِإِلَا عِينَا ثَلَكًا مَا وَارشَنَا ثَلَكًا مَا عُكَتَنَا ثَلَتًا مَا كُلُكًا مَا كُلُكًا مَا كُلُكًا لْكُنَّا مِارَحُ إِنَّنَا لِدِينِنَا وَدُنْيَا فَاوَاخِرَتْنَا ثَلْكًا وَلَسُالُكُ بِوَهِيْكَ لَكُرُهُ إِلَّهِ عُنَّ اللَّهِ وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِكُ لَكَرَيم المَوَّهُ مُ لَكَّ اللَّهُ اللَّ بوجهاك الكبيم الرحيم ثلث واستكاك بوجهاك الكبيم الدَّمْنُ ثَلَثًا وَاسْتَلْكُ بِوَجْمِكُ لَكَرِيمِ الْعَرْنِ ثَلَثًا وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِكَ الْكَرْيَمِ الْإِلَيْ الْكَاتَ وَاسْتَلْكَ بوجهاك لكرج لامتنان ثلثا واستملك بوجهات

ٱلكريم التَوَّاكِ ثَلَثًا وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِ لَا لَكَرَيْ الْبُولِ ثلثاً وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِا قَالْكَ بِمَا وَمَّا الْمُنْكَاوَا شَمَّلُكُ بِوَجْمِكُ لُكُرَى مَا يَفَقَّا لُوثُكَّ وَأَسْتَلْكَ بَوَجْمِكُ الْكَرَى الْفَادِرُدُ ثَلَثًا وَاسْتَلْكَ بِوَجْمِ لَنَا لَكَهَمَ مَاذَا الْجَلَالِ وَ الْحُلَامِ أَنْ تَثْمِنًا فِي عَلَا غُمَّا عَلِمُ عَلَى عَبِدُكَ وَرَسُولِكَ وَبَيِّكُ وعَلْمَا لِمِهِ الطَّاهِمِ فَالْآخَنْ إِدَا فَضَلَّ الْمُالِكَ عَلَيْتِي مِنْ اَبِيْنِاءَ أَكْ وَدُولُ لِلْكَ اللَّهُ مُ صَلِّ عَلَيْهُمُ وَالْحُمَّةُ وَالْحُمَّةُ كَاصَلَيْتُ عَلَالِهُم مَ وَالْ إِنْ هُمَ إِنَّكُ مَنْ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ صَلِّ عَلَا اِبَيْنَ الْوَمَ وَامْتِنَا عُوْاءً اللَّهُ مِسِلِّ عَلَا الْبَيْنَا اجَمْعَيَنَ ٱللّٰهُ حُرَّوَ عَافِيحَ فِهِ دِينِي وَدُنْيَا يَحَ الْحِرَادِ إِنَّكُ عَلَى كُلْشَوْعَ فَدَبْراً لللهُ وَاسْتَعْلَاكَ أَنْ فَفَتَ لَ مِنْ فَاتِّلَ مَنْ فَاتَّلَ مُنْ فَاتَّلَ عَفُوْرِشَكُوْرًا لَّلْمُ مَ وَاسْتَلْكَ أَنْ تَغُفُّ لِمَ فَايِّكَ عَفُو رَحْبُمُ ٱللّٰهُ وَاسْتَلْكَ أَنْ فَرَحْمَى فَاتَّكِ انْسَالِقَا ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ دُ عَانَّرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَصِيلَ عَلَا ثُعَيِّ النِّيِّ

ٱلْأِيِّيِّ وَعَلَىٰ الْمُعَدِّىٰ إِصَلَائَتَ عَلِيافِ الْمُرافِيةِ الْكَحَمَدُ لُجَدُ اللَّهُ آيِّدُ اَسْتَالُكَ عَلَا أَرُّ لَتَبْعِكَ وَالصَّلُوهِ عَلِينَتِكِ أَنْ لَعَفِي لِهِ ذَنُو فِي كُلَّهَاللَّهُ مَا وحديثها كبرها وصغيرها سيرها وعلانتهاما عليث ينهاوما كذاعا ومااحضت عكونها وكشت أَنَامِن نَفِيْكُ مِا لَيْهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْهُ مَا رَجَمْنَ مَا رَحْمْنَ مَا رَحْمُوا مَحْنُ فادخه فارحم فارحم لااله الاات خشعت لك الأصوات وصَلتَ فيك الأخلام ويجبَّت دونك الكنضار وانصنت التكائ لفالوث لااله الخاتكك سَّةُ خَالْيَعُ لَكَ وَكُلُّسَى مُنْ مَنْ الْكِ وَكُلُّ سَمَّ عَنْ اللهِ وَكُلُّ سَمَّ عَنْ الدَّع النيك لااله الاأن الخلق كالمرج مَضَيْك و النَّواصِ كُلُّهُا مِهِ لِدَّوَكُلُّمَنَّ أَشْرَكَ مِكْ عَبْلٌ ذَاخْ لَكَ أَنْ لَرَّبُّ الدَّبِي لايدَّ لَكَ وَالْمَا مُمُالِتُكِ لْانَفَا وَلَكَ وَٱلْفَهِوْمُ الَّذِي لِازَوْالَ لَكَ وَالْكِ

(PAP)

الّذِي لِاسْرَاكَ لَكُ أَكُمُّ الْمُؤْلِ لَمَا أَنْ الْمُؤْلِ لَمَا أَمْ عَلَى كُلِّ فَيْنِي لِلَّا كَبُتُ لَا إِنَّ الْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ بَدُهُ وَالنَّامِ وَفَقَهُمُ وَالْفَاهِمَ لَمُ وَالْفَادِيْقِ الْفَادِيْقِ الْفَادِيْقِ الْمُ وَالْعَرَبِ مِنْهُمْ وَمَالِكُلُمْ وَخَالِفُهُمْ وَقَابِفِنَ أَنْواهِمُ وَدَارِفَهُمْ وَمُنْ مُعَالِمُ مُعَنَّمُ مُ وَمُولًا فَمْ وَمُوضَعُ شَاوْحُهُمْ وَالتَّافِعُ عَنْهُ مُ وَالسَّافِعُ لَهُمُ لِمَنَاكِمَنَّا فَوْفَكَ يَحُولُ فَكُمُ وَجِعَبْنَاكَ مُنْقَلِهُ وَمُنْوَجِهِ إِنَّاكَ وَعَيْلُونَ فَالَّا نَرْجُوْ وَلَاحُوْلُ وَلَانْوَةُ وَالْأَلِيُّ لِالْهُ إِلَّا أَنْ فُوَّهُ كُلُّ صَعِيفٍ وَمَفْنَعُ كُلِّ لَلْهُ وْفِ وَأَمْنُ كُلُّ خَالَقُ وَمُونَى كُلِّ شَكُوْيُ وَكَاشِفُ كُلِّ لَهُ فِي لَا لِلَهُ الْكَالِّا أَنْ عَضْنُ كُلِّ هَارِجَ عُرِّ كُلِّ ذَلِيل وَمَادَةُ كُلِّ مَظْلُوجٍ وَلاَحُولُ والنُوَّةُ اللَّه إِلَهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل كُلُّ مِنْ مُولِدَافِعُ كُلِّ سَيَّعَةٍ وَمُنْفَعِى كُلِّ عَبْلِ وَقَالَا كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ

بَغِلْفِهِ اللَّطِيفُ بِعِنادِهِ عَلَيْفِنا أَعْنَهُ وْفَغُرُهُمْ النَّهِ لا إله الآانكُ الظَّلَعْ عَلَى كُلِّ خَفَّتْ فِي وَأَلْحًا عِنْ لِكُلِّلَّ سَرَيرة واللَّطِيف لِمَا يَشَاءٌ وَالْفَعَّالُ لِمَا بِرُيدُا إِحْ لاالدالاات ولاحول ولافو الابك اللهم أن الله لإ إله إله الله أنْ عَالِمُ العَيْثِ وَالشَّهَا دَوْ النَّمُ النَّهِمُ فَاطِّ الْكَمْنُواتِ وَالْأَرْضِ دُوْالْجَلَالِ وَالْمُكُولِمِ أَنْتُغَافِرُ الدَّنْ وَقَابِلُ النَّ بِشِهِ شَهِ بُلُ العِفَائِ وَالطَّوْلِ لِأَ الْهَ الْخُالَنْ وَالِنَيْكَ ٱلْمَهِ ثِلَالُهُمَّ وَاسْتَفُلْكَ بِلِاللَّهُ إِلَّا أَنْ اَنْ تُصَالِحُ عَلَيْ ثُعَيِّرُوا لِهِ وَانَ نُعْطِبَ عَبِيُّ اللَّهِ وَانَ نُعْطِبَ عَبِيَّةً وَا وَرَغَبَى وَامْنِيَّ فَإِلَّا لَهِ فَأَنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰكَ يَتَّابِرُ أَنْ عَلِي كُلُّ شَيْعٌ مَدُسٌ وَأَنَّهٰ الْمُرْكَ الْحِالَدَ مُنْ شَيِّعًا انْ تَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ دَعَامُّ فِي البَصْ الْخُاعِثُي ٱللَّهُمَّ لاِلدَابِّ اَنْ اَسْتَلْكَ بِإِسْمِكَ الْوَاحِدُ الْأَصَالُ لَغَيْثُ النعال الذي مَلاَهُ كُلَّ إِنْ عُوالسَّمْ لَكُ وَالسَّمَالِ الذَّي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الْعَزْدِ لِا يَعِدُ لَهُ شَيْ وَاسْتَلْكَ مِاسْكَ أَلِكُ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْعَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْعِيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْعِيْدِ الْعَلْمِ الْحَيْدِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْم الذي وَاشْتَنْكَ بِالسِّكَ الْعَظِيمُ لَأَعْظِم وَاسْتَنْكَ بِالسِيْكَ الْجِلِيلُ لَاجَيِلُ وَاسْتَلْكَ بِالسِّمْكُ لِكَرِيمُ الْكُرُمُ وَالْكُ بإيمْكَ لَذَى إِلَهَ إِلَّهُ وَعَالِمُ الْعَنْ عَالَتُهَا لَهُ السَّهَا لَهُ السَّهُا التَّحْمُ وَاسْتَلْكَ مِانِم لَكَ الذَّى لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ فَوَأَلْمَاكِ اللَّهِ مُوالْمَاكِ الْفُت وْسُالْتَ لَامُ الْوَفِيْ أَلْمُ مُنْ الْمَالِكِ وَالْحِسِّ الْأَلْمُ لَكِيِّرٌ الْمُتَكِيِّرٌ المنطانك الله معرتع النتعقا لشركون واستثلاثها الْكَرَجُ الْغَيْرِوَمِانَكُ اللهُ لا الْهَ اللَّهُ الْنُ الْخَالُونَ الْبَائِحُ المصورُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْدُ لِيَّةُ لِكَمَا وَالسَّمْواتِ وَٱلْأَرْضَ وَانْنَالْعَنْ إِلْكِيكُمْ وَاسْتَلْكَ بِإِسْمَالُكُوْنَ ٱلْكُنُونِ لِالْهُ اللَّهُ النَّكُ وَلَسَّعُلُكُ لِللَّهُ مِالْمِمَ اللَّهُ مَا إِنْمِ اللَّهُ الخادعيت بعراجبت والخاسئلت براع طَيَك قام بالسُمِكَ الذِّ كَا وَجَنْتَ لِمَنْ سَلِكَ بِهِمِا سَشَاكُ اللَّهِ وَالسَّلَاكُ وَالْ بإيمْ لَكَ الذِّي مُثَلِّكَ بِهِ عَيْدُكَ الذِّي كَانَعْنِكُ

عُلْمِنْ لَكِنَا بِفَاتَيْتُ مُ الْعَرِينَ فَتُلَالَ بَرِيَّا لِيُنْظِفُهُ والنشقلك بعروا دغوك اللهم بمادعاك برفاستجبت لَهُ فَاسْتِعِيْكُ اللَّهُمَّ فِيمِا اسْتَلْكَ قَنْلَ أَنْ بُرْتَدَّ لَكِطَبْ وَاسْعَلْكَ ٱللَّهُ مَا لِاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لا إِمَا الْمُعْتَالِ عُسْ إِلَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْتَالِ عُسْلِهُ الْمُعْتَالِهُ عُلِيلًا الْمُعْتَالِ الْمُ انْ الْحِيْ لَقِيْقُ لِلْمَا فَدُهُ سِنْهُ وَلَا نَوْمُ الْمَا فَاللَّهُ اللَّهُ وَلا نَوْمُ الْمَا فَاللَّهُ اللُّهُ لا إله إلا آنتُ بْزِيْزِ أَلَا قُلِبَ وَمَا فِهَا مِنْ أَسْمًا مَّكَّ وَالْدُعَآءِ الذِّي تَجِيْبُ بِهِ مَنْ دَعَاكَ وَاسْتَلْكَ اللَّهُمَّ لاله اللا امَّنْ بالزَّوْرِ وَما مِنه مِّن اَسْمَا لَكَ وَالْدَّجَامِ الذِّي بَيْنُ بِرِمَنْ دَعَاكَ وَاسْتَثَلُكَ لَلْهُ وَلا الْعَلَّا بُلِكُّ بَجِيلِ وَمَا مِنِهِ مِنْ سَمَا لَكَ وَالدَّعَاءِ الدَّبِي الدَّبِي الدَّبِي بيرمن دَعَالِءَ وَاسْتَعَالُكَ اللَّهُ ۗ لِالْهُ الْآنَكُ النَّوْدُ وَمَا فِهَامِنْ أَسْمَا مَّكَ وَالدُّعَاءِ الذِّي جَيْنُ مِبْرِ مِنْ وَعَاكَ وَكَنْ عَلْكَ اللَّهُ مَ لِاللَّهُ إِلَّا أَنْ مَا لُقُرُانَ الْعَظِيمِ فَعَا

مندمن أسمانك والدهاء الذي عجب من خاك و اسْتَفْلُوا لِلْهُ لِالْهُ إِلَّالْتُ يُجِّلُكِ إِلَيْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِمُلْكُ اللَّهُ ال مِنْ حَلْفِكَ فِهِ المَّهُ وَاللَّهُ عِنْ السَّبْعِ وَالْأَرْصَابِينَ السَّبْعِ وَمَا بَنْنُهُ إِنْ مِنْ اللَّهُ الدُّعَاءِ الدَّي عَنْ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ وَاسْتَلْكَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه به آحد من خلفات المنها المنافقة الأرضاب الم وَمَا يَنْهُما وَاسْتَلُكُ اللَّهُ عُلا إِلَّه الْحِلْمَةُ يُكِّل مِهْوَ لكَاصَطَفَيْنَاهُ لِغَسِّكَ أَوَاظَلَعْنَ عَلَيْهِ أَخَلَامِنَ خَافْكَ اَوْلَمْ تَطَّلِعُهُ عَلِيهُ وَاسْتَمْلُكَ ٱللَّهِ كَلَالْكُمْ لَا الْهَالِمُ أنْ بِإِدَعَاكَ بِعِيادُ كَالصَّالِحُونَ فَاسْتَحَنَّكُمْ فَأَنَّا أَسْتُلْكَ مِذْ لِكَ كُلِّهِ أَنْ تُصِيِّكُ عَلَيْ عَهَّ وَالْإِلْطَّيَّانِ الطَّامِنَ الدَّتُ أَلْعًا لِمَنْ وَأَنْكَ بَعَيَكُ إِلَّاسِيِّدِي دَعَوْنُكَ بِهِ إِنَّكَ سَمِيعًا لَنَّهَا وَ وَنُنْ بِٱلْعِبَا دِناً إِنَّ الرَّاحِيَن كُفَامُّ فِي الْمِنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللّّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

لاالها لاانت بالميك الذي عَنَت به عَلَالسَّمُواكِ السبيع والأرضين السبغ وما خلقت بهلامن شي وَاسْتَهُ مِنْ لِكُ الْمِيرَ اللَّهُ لِالْهُ الْاَلْتُ الْمُعْولَةِ يذلكُ المهُ مُ اللَّهُ لَا الْهِ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْمَ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسِمُ لِللهُ عَيْلِ الْهِ اللهُ الله اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَمُ اللِّلْمُ اللِمُلْمُ الللِّلْمُلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللِمُلِمُ اللِمُلْمُ اللِمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللِمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللِمِلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ لا إِلَهُ اللَّهُ انْتُ وَاسْتَعَيْثُ بِذِلاَعُ الْمُسْمَ لَّلْهُ مُّلِالِلَهُ اللهُ مَا لَنُ وَأَنْفُ فِي إِنْكَ مَا لَكُ أَلَّمُ مِنْ اللَّهُ مَلِا لِلْهُ مَا لِلْهُ مَا لِلْهُ مَا لِلْهُ الله النَّ وَالْفَوِّي بِذِلِكَ الْمُسْمِ ٱللَّهُ لَا الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْهُ وَاتَّمَتُ عُالِّينَا عَبْدِلِكَ أَكُوسُمُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله لاستراب لك الكريم الريم الكريم الكريم أَسْتُلْكَ بِكُرِمِكَ وَتَحَدُّلُ وَجُودِكَ وَفَضْلِكَ وَ مَيِّلُ وَرَاْمَنْلِكَ وَمَعْنُفَرْلِكَ وَرَهْمَنْكَ وَجَالِكَ

CHAR.

وَحَلَالِكَ وَعِزَمُكَ وَعَظَمِنْكَ لِالْوَجَبْتَ عَلَانِهَيْنَكَ اللَّهَ كُنَّتَ عَلَهُا الرَّحْمَ أَن تَفَوُّلُ فَثَانِينَكَ عَبَّلَهُ ماسَّلْتِي فِهِ عَافِيةٍ وَلَدَمَنْ فِمَالَكُ مِا اَحْيَنْ لِكُحُتُّ أنوف كن عافية ورضوان وأن ليغلبه من الساري اسْتَجِيْرِكَ ٱللهُ لِلْأَلِهُ أَلَّا أَنْ وَالْوُذُ بِكَ ٱللَّهُ مَّ لالله الاانت واستعنث بك الله الاله الاانت وَاتَّوْكَّا عَلَيْكَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْالِهَا يِّلْ اَنْ وَأَنْفَرَ الْفِكَ ٱللّٰهُ كُلُوالْهُ اللَّهُ لَاللَّهُ لِلْالْفَ اللَّهُ اللَّهُ وَانْعَتْ الِبُكَ اللَّهُ مَلْ الْمَالِدُ إِلَّهُ النَّاكَ وَادْعُوكَ اللَّهُمُ لْالْهُ اللَّهُ مَرْ لَالْهُ النَّهُ وَأَنْفَرَّغُ الَّيْكِ ٱللَّهُمِّ لِالْهُ اللَّهُ مَرْ لَالْهُ اللَّهُ مَ وَاسْتَلْكَ ٱللَّهُ مَا لِلْهِ إِلَّا أَنْ بَوِهُمْ لِكُ ٱلْكَرِيمِ لِلْكُرُمُ الكركية فالكرية فارخن فارخن فارخل استقلك اللهمة وَلَسْتُلْكُ لِللَّهُ لِالْهِ إِلَّالَكُ فَاتَّهُ لَاللَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِكُلِّ فَنَهِمَا فَنَمْتَهُ فِي إِمَّا لَكِنَا إِلِمَا كُلُونَ أَوْفَ ذُبُرُلِّ فَأَنْ أَوْجِ الزِّيْوْرَاوِنِ فِي أَوْاجِ أَوْجِ النَّوْرَيْهِ إِنْ فِي أَلَّا يُخِلِّ أوَّ الكِابِ لِبُنِي وَالْمُرْانُ الْعَظِيمِ الْرَهُانُ الْحَالِمِ الْمُعَانُ الْحَمْمُ وَٱنُوجِهُ ۚ إِلَيْكَ ٱللَّهِ ۗ إِلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ انْ بِبَيْكُ هُمِّيّالُتُ الرَّمْ عَلَى وَالْهِ الطّيبِينَ 1 100 الطَّامِرَنُ الْآخَيُ والصَّلُواكُ الْمُبَارَكَاتُ إِلَيْكَ وَأَنْكَ وَلَيْ الَّهُ الْوَحَدُ بِكُ خَاجَمُ هِ إِلَا لِلَّهِ رَجَّ قَدْ يُوَالِّمُ الرُّمُ الرُّمُ الرُّمُ الرُّمُ لْإِلْهُ الْمُثَالِكُ بِذِلِكَ عُمِمَ لِللَّهُ لِإِلَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَانَّهُ لَا لَهُ اللَّالَتُ مَا بِدَبْ ثُلُا بَدُهُ لَكَ مَا ذَا مَّمْ لَانَفْنَا لكَ الحِيْ الْحُيْرَ لُمُونِ أَنْ الْقَامْ عَلِ كُلِّ فَقِينَ عَالَبُ الرَّمْنُ الرَّمْ فِي السَّمْ لَكَ مِذَ لِكَ الْمُ اللَّهُ لَالْهُ اللَّهُ لَا الْهُ اللَّهُ أَنْ فَاتَّهُ لا إِلِهَ إِلَّا أَنْ أَلُوا حِلْ أَكَّا لَصَّمَّا الْوَتْرَالُعْنَا الْذَيْ يَمْلُوا السَّمْ وَالدِّوالْكُونَ وَبَالِيمِكَ الْفَرْ الَّذَي لايعَدِّلْهُ شَخْارَهُمْ نَاجَمْ خَاسَمَلُكَ بِإِلْكَ الْمُسِمَ

(14)

الله الاله الاانك تعلك الله ورب اِبْرُهُمْ وَرَبُّ فَحَيِّنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتُمُ النَّبَّبِينَ أَنْ فِيكُّ عَلَيْحَتَى وَاللهِ وَأَنْ تَرْحَهَىٰ وَوْالدَى وَالْفِلِوَ وَلَدَيْ اخْولند مَن ٱلمُؤننِين لا أَدْمَم الرَّاحِينَ فَاتِّن اوْمِنْ لِكَ وَالْمِنْسِ اللَّهُ وَرُسُلِكَ وَجَسْلِكَ وَجَسْئِكَ وَفَادِكَ وَتَعَيْدَكَ وَنْشُوْرِكِ وَوَعْلِكَ وَوَعْلِلِكَ وَكَثْرُكَ وَلَثْرُكَ وَاقْتُ مِنْ لْجَاءَمِنْ عِنْ لِكَ وَارْضَىٰ بِقِطْنَاءِكَ وَاشْهَالْ لَا اله الخاتف وخَلَكَ لا مَرْبِكَ لَكَ وَلا صَلَّ لَكَ وَلا صَلَّ لَكَ وَلا صَلَّ لَكَ وَلا نِدُّ لَكَ وَلَا وَرَبِرَلَكَ وَلَاصًا حِبَةً لَكَ وَلَا وَلَالَكُ وَلَامِثُلُ لِكَ وَلَاشِئِهُ لَكَ وَلَا يَدُكُ وَلَا يَدُكُ لَكَ وَلَا نَذُكُكُ ٱلْأَيْضَا رُواَنَكَ اللَّطَيْفِ أَلْحَيْدُ وَاشْهَالْ لَا مُعْلِكًا عَبْلًا وَدَسُولِكَ صَلّا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِالطَّلَّ مَن الظَّامِنَ والسكالم علمن ورخم الته وتركانه واستلك اللهم لاالِه إِلاَالَتُ فَاتَّهُ لا اللهِ الْحَالَثُ مَا حَتَّا فَ الْمَالِدُ اللَّهِ الْحَالَثُ مَا حَتَّا فَ

عَالِيْهِ اللهِ الله

مَّ الْمُنْكُنِّلُولِكُ الْمُنْكُنِّلًا



الدِّذَا الْجَادِلَ وَالْحَكْلِ مِنْ اللَّهِ وَسَسِّتِكُ لِمَ حَيْنَا فَيْ مُنْ الْكِرْمُ باغية الحي لا له الا أنَ ما رَهِمْ نَا حَجْمُ لا شَرَاكِكُ باللغ وسيدى لك الخارشكراوكك الخاشكرافات الخجبَعِما أَدْعُوكَ بِبَوَانِمَهُ عَنَ النَّارِيا أَنَّهُ اللَّهِ الْمُ وَصَلِّاللَّهُ عَلِيسَتِينَا حَيَّهُ وَالِهِ ٱللَّهُ ٓ الْجَعَلَيْ مِنْ اَفْضَاءِ الرَّيْنَ مِينَّا فِحُلْخَ رَفِينِهُ فِي الْعَدَّالِعَدُّ مِنْ نُورُطِّمَدَى بِهِ إِوَرَحْمَ لِمَنْ فِي الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ ا أوُرِزُق بِتَسْطُهُ أَوْذَنْتِ تَغْفُرُهُ أَوْعَلُ صَالِحُ تُوقِيلُ لَهُ أَوْعَلُ قِتَمْتُ لَهُ أَوْ بَالْ إِنْصَرُونْ أَفْكِينٌ كُولُهُ لَكُ سَعَادَة إِلاَيْتُمُ الرَّاحِينَ وَعَامَّهُ فِالْبِعَالِمَا الْعَالِمَةُ الْمُعَالِمُ الْعَالَمَةُ عَلَيْهِ لِالْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُفَرِّخُ عَنْ كُلُّ مَكُوْبٍ لِالْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ عُرِّكِلَةِ لَيْلِ لِالْهَ الْعُالَثُ غِنْ كُلِّ فَعُبِرِ لِالْهَ الْأَلْ أَنْ أُوَّةُ كُلُّ ضَعَمِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ كَالْيَفْ كُلِّكُونَا لاله الأاتفاء كاجاة لااله الااتفاع

+ 141# (PAL)

كُلْ خَاجَةِ لِاللَّهِ إِلَّا انْتُ وَلَّهُ كُلْ حَسَنَةً لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَتَ نَنْهُى كُلِّ عَنْبَةِ لِالْهُ الْأَلْتُ دَانِعُ كُلِّ لِيْنِ كُلّْ مَرَهُ لِاللَّهُ إِلَّا أَنْ شَاعِلُ كُلِّ جَوْى لَا اللَّهُ اللا آن كَاشِف كِل بَاوْي لا أَلْمَا للهَ اللهُ اللهُ كُلَّ الشَّعُ خَاضِعُ لَكُ لَالِهُ إِلَّا أَنْ كُلَّ شَيْخُ لِخُرْلِكَ لَا الله الاَانَّ كُلُّ شَيْ مُثْمِعُ مُنْكَ لاالِهَ الْاَلْهَ الْاَلْفَ كُلْتُمْ عُ ضَارِهُ إِلَيْكَ لا إِلهَ الْهِ الْهِ الْهُ الْمُ كُلُّ شَيِّ وَاعِنْ الْمِكَ لاِلْهُ اِلْاَلَةُ كُلُّفُ أَلْهِ عُلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُلُّ شَيْعَ فَا خُرُاكِ لَا الْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل لأشرك لك لحافا حِمَّا احمَّا لكَ الْمُلْكَ لَكُ الْحُكُ لَكُ الْحُكُ تَحْيُهِ وَمَيْتُ وَانْتَ حَيْلا مَوْتُ بِبَلِكُ ٱلْحَيْرِ إِنَّاكِ عَلِي كُلِّ شَيْعٌ قَدُ يُرِلُا لِهُ إِلَّا أَنْ وَحْدَ لَا لَا مَرَاكِ

لِكَ اَحَدًا حَمَدًا لَعَ بَلْ وَلَوْنُولَهُ وَلَهُ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ كَفُؤُ ااَحَدٌ وَلَهُ بَنِيِّ نُصَاحِبٌ قَوَلُا وَلَمَّا لِإِلَّهُ الْإِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيُّ لا الدَلِمُ انْكَ مَعْدُكُم شَيْخٌ لا الدَلِمُ النَّالْفَ عُلَا الدَلِمُ النَّالْفَ عُلَّا الدُلْمَ الْأَلْفَ عُلَّا اللَّهِ اللَّهُ الْأَلْفَ عُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا رَبُّنَاوَيَفِي كُلِّنْشَيْ اللَّالْمُ الَّذِي لاَزُوالَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الاانت الحي القيوم لأما فناك يشة ولانو عام ا بالْقَشِطِ لَا إِلَّهُ الْحَالَةُ أَنْتُ الْمَنْ يُزْلُكِكُمْ الْمَدُلُلَا إِلَّهُ الاانْ مَدِيْعِ لِلتَّمَوْانِ وَالْأَرْضَ وَرَبُّ لَكُمْ لِيَعْلِمِ الْحَتَّانُ المَثَّانُ دُنُوا الْجَلُولِ وَالْحُكَلِّمِ لَا الْمَالِكِ اللهُ الْحَلِيمُ اللَّهُ مِهِ الْمُواكِمُ اللَّهُ الْعَلَّالْعَظِيمُ وَالْحَالَةُ الْعَلَالُهُ وَالْحَالَةُ وَا الله رب التموا السبيع ورب كارصين السيق فهان وما بنبهن وما تخبهن ورسالفي فالعطاكم لِلهُ رَبِّ إِلْعَالِينَ اَشْهَالُ لَى لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَلَّهُ لَا شرك له له الملك وكه الخانجي يمت وهو لايموت بيده الحذور هوعلاكل شيء قد الماشهال

7 97

لا اله إِلَّا اللهُ وَحَلَّا لا شَرَاكِ لَهُ إِلْمًا وَاحِدًا احْدًا حَمَّا لَمْ يَخِذُ صَاحِبٌ وَلَا وَلَمْ تَكُنُّ لُهُ كُفُّوا الْحَلَّا شَهَلُ اَنْ لا إِلَهَ اللَّهُ وَحَدَّهُ لا شَرَيكَ لَهُ شَهَادَةُ ارْتُحُوبِكُا النَّبَاةَ مِنَ النَّا لِأَشْهَا لَنَ لَا لِهَ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِكَ لَهُ شَهَادَةً أَرْجُو لِهَا النَّهُ وَلَ الْأَجْوِلَ الْمُأْتِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرَكِ لَهُ مَا ذَامَنَ الْخِيالُ طُسِيَّة وَيَعْدَدُ زَوْلِهِا ٱبَيَّا الشَّهِ ذُانُ لَا لِهَ اللَّهُ وَلَا لأنتريك لَهُ مَا ذَامِنَا لَوْحَ عِجَدَدِي لَعِنْ وَفِي اللَّاشَهُ لَا أَنْ لِللَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحَدُهُ لَا شَرَابُ لَهُ وَعَلَّهُ لَا شَرَابُ لَهُ وَعَلَّ التشاط مَبْلَ الكَسَل وعَلَىٰ الكَسُل بِعَدَ النَّشَاطِة عَلَى كُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ الشَّبَابِ فَنُل لِحَرَم وَعَلَ الْحَرَم مَعَلَ الشَّبَابِ فَ عَلَيْكُمْ إِلَا أَمُّوا أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ وَحَدُهُ لَا اللَّهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيكِ لَهْ عَلَا الفَّاغِ فَتَبَّاللَّهُ عَنْ لَوَعَلَا الشُّعْنِ لَوَعَلَا الشُّعْنِ لَعَبْ لَهُ



الفَلْغُ وَعَلَيْكُمْ لَا لَا لَهُ الشَّهُمُ أَنْ لَا الْهَ الْكَالْنَاهُ وَعَلَيْ لاسْرَكِ لَهُ مَاعِلَتُ إِلَىٰ إِن وَمَا لَمْ يَعَلَىٰ وَعَلَكُمَّا عِلْكُمَّا عِلْكُمَّا عِلْكُمَّا النَّالشَّهِ لَأَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِّكَ لَمُ فَاسْعِفْ الدار الته وحده لاستربك كه ما المترك العتنان لَوْسُهُمْ إِلَى مُعَلِي كُلَّ إِلَّا لِلَّهِ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وحده لاستربك له ما تحرك اللهان وما أربع ك وَعَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ لَا اللَّهُ وَعَلَّهُ لَا شرَكِ لَهُ قَبْلُ دُخُولِ فَرَى وَعَلَى دُخُولِ فَبَى وَعَلَى دُخُولِ فَبَرَى عُلَا كُلْ خَالِ أَبِدًا الشَّهِ مُنَانَ لِا اللَّهِ الْمُناسِّدُ وَحَدُهُ لَا نَتُمُ عَلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لَا نَتُمُ عَلَّا إِنَّهُ اللَّهُ وَعَلَّهُ لَا يَعْمُ عَلَّا إِنَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ لَا نَتُمُ عَلَّا اللَّهُ وَعَدُهُ لَا نَتُمُ عَلَّا إِنَّهُ اللَّهُ وَعَدُهُ لَا نَتُمُ عَلَّا إِنَّهُ اللَّهُ وَعَدُهُ لَا نَتُمُ عَلَّا إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَدُهُ لَا نَتُمُ عَلَّا إِنَّهُ اللَّهُ وَعَلَّى لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عِلْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَّا عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عِلَاكُ عِلَاكُ عِلَاكُ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلَاكُ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِ لَرْحِ اللَّهَ لِإِنْ الْمِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَأَلْهُ لَأَلْهُ لَأَلْهُ لَأَلْهُ الْإِلْسَهُ وَحُدَهُ لِاسْتُرِيكِ لَدُفِي الْأَخِرُ وَوَالْمُولِ الشَّهَدُ انْ لالله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرَاعَ لَهُ شَهَا دَهُ النَّهِ لِمُولُ الْطَلِّعَ الشَّهَدُ أَنْ لا إِلَهَ الكَّاللَّهُ وَحُدُهُ لاَشْرِكَ

F 4 2

لَهُ شَهَادَهُ أَلِحِيَّ وَكُلِّهُ أَكْنُا أَكْنُا أَصِ أَشْهَا أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى لا شَرِالِ لَهُ شَهَادَةً لَتُهَدُّ إِلَى اللَّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَكُمْ ودي وشنى ولنبى والمجي وقصبى عصيروما تَسْتَعِلَّ بِمِ وَكَ مَنَ اشْهَالْ الله الله الله وحده لا شرَ مِكِ لَهُ شَهَادَةً ارْمُو انْ نُطْلِيَ اللهُ جِالِيانِ عُنِلَ مُورِج نَفْسُ حَدِّنُوفًا لَ وَقَلْ مَرْجَدُ عُلَى إَمِانَ رَبِّ لَمَّالُمُ مَا مُّهُمُ أَلِيَّ مِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَدَدِيضًا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ خَلْفُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَيْضًا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَدُكِلَا يَرِلُا لَهِ إِلَّا اللَّهُ زَنَّهُ عَنْ مِهِ لِالْهِ الْآاللَّهُ مِلْوَء سَمُوالْهِ وَارْضِهِ لِالْهُ الْوَاللَّهُ الْحَيْلُ لِحَيْلُ لَكِينًا لِمُحَيِّدُ الْعَفُوْر الرَّصْرُ الْوَمْنِ الْمِمِيْنِ الْعَرْزِ الْحَالُ الْلَّكُمُ لَا الْدِيرَ اللهُ الفَّاضِ لِنَاسِطُ الْدُرُّ الْوَيْدُ الْوَاحْلُ الْمُ ٱلْقُرْدُ الصَّمَلُ لُقًا مِنْ لَهِيادِهِ الرَّوْفُ الرَّحْيُ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ألا وَلُ الْأَخِوْ الطَّاعُ الْبِاطِنُ المَعْثُ الْعُرْلِيجِيدٌ

لْإِلْهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الل الله الصّادُ فَا لَهُ وَلَا الْمَا إِلَمُ الْمُ عَلَى لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْغَالِبُ لِنُوْرَا لِحِكَيْلِ لِمَالِهَ إِلَّاللَّهُ أَلِكُ اللَّهُ الْحِيْلِ الَّرِّدَّافِ الْبَدِيْهُ الْمُتَعِيمُ لِالْهُ الْآلَالُةُ الْمُثَالِكُمُ الدَّتْ إِنْ الْعِيلِّ أَكْمُ عَلَىٰ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَلَيْ الْخَالِثُ الْخَالِثُ الْخَافِ لا أَلْهُ الْخَالِقُ الْخَافِ لا الِهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْمُعْزِلُهُ لَنْ الْفَاصْلُ كَخُواذُ الكَّرْيُمِ لَا اللَّهُ الِوَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّافِعُ الزَّافِعُ الْوَاضِعُ لِالْهُ الْوَاللَّهُ الْعِينَانُ لَمَنَانُ ٱلْبَاعِثُ الْوَارِثُ لَا إِلَهُ الْوَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُّ الرَّفَعُ الْوَاسْعِ لَا إِلْهَ الرِّاللَّهُ أَلْفِياتُ أَلْعُبَّ かれずり الْفُضْ لَأَلِي كَالَّذِي لا يَمُونْ لَا إِلَّهُ الْخَالِي الْبَارِيُّ الْحَوْلُهُ الْاسْمَاءُ الْخُنْفِينِيةِ لَهُ مَا فِالسَّمَا إِنَّ السَّمَا إِنَّ السَّمَا إِنَّ السَّمَا النَّ ٱلأرض وَهُو ٱلدَّيْزِ الْحَكِيمُ مُواللَّهُ الْجَسَّالُ فِحَدُمُ وَاللَّهُ الْجَسَّالُ فَحَدُمُ وَسُ فَلْسَعْ مَنَّا دُلْهُ وَلَا يَصِفُهُ وَلَا فِولِ نِهِ وَلَا نَبْ اللَّهِ كَثْلِهِ شَيْحٌ وَهُوَالنَّهِ إِلْهُ الْمَصْدِ اللَّطَيْفِ أَلْحِبَ إِرْمُ كَ

الله المرع الحاسين والجود الفضلين الحديث الضطرين والظالب زال وجفي فالكريم استلك مَنْنِهُ كَلِمَنْكَ لَنَّامَّةِ وَيَعْزَلُكِ قَدْزُلُكِ وَسُلْطًا وَجَرَوْنِكَ أَنْ يُصَّلِّعُ عَلَيْ فِي وَالْهِ وَانْ تَفْعَلْ لِحِ كَذَاوَ كذابرِ مُنَاكُ مِا أَرْحُ الزَّاحِينَ فَيَعَانَيْ فِالْمَالِنَاعِشِرَ مَلَلُ الله بِهِ نَفْ مُوسِيًّا وَاللَّهِ مِمَا سَتِحَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَعَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِمَا كُمَّ اللَّهُ لِمِنْ فَنْ لَهُ وَأَكِّنُ لِللَّهُ مِمَا حَمَاللَّهُ لا : مُثَلَّالِيُّهُ مِعْ مِنْ لَهُ وَكُونُتُهُ وَكُونُتُهُ وَمَنْ يَحْتُهُ وَاللَّهَ الْكَبُرُ وَمُنْ مِلْ مُلْ مُلْ مُلْ مُلْ اللَّهُ مِوْمُلُولُهُ وَلَا لِلَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل خُلْقَهُ وَسُنْ عَانَ اللهُ عَاسِيَّ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ خُلْفَ فُواللَّهُ الجزئما كبالله برخلفه والحدللة عاحكالله بمراحك CRICELLINES. عاقلانت تلا

وَلَيْهِ إِلَا لِلَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ا كَتْرَاللَّهُ مِهِ مَالَا تُكُنَّا فَوَالْخِيْلِيةِ عِمَا حَمَا لِلَّهُ مِرْجُمُوا لَهُ وَارْفُنْ لُهُ وَلَا إِلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُ وسنفان للهم استح الله مديم والمدوانة وارف والله كالله بماكة الله مرسماواله وارعنه والحالية بماحلاللة بِرَعْدُهُ وَمُوْفُهُ وَمَطُرُهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلِمَ لَكُلَّ للَّهُ مِنْ رَعُلُ وَرَقُهُ وَمُطَوْ وَسَنْ عَانَ اللَّهِ عَلَا سَتِّحَ اللَّهُ بَرِيعًا وَ وَيُوفَهُ وَمَطُوفُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِعِدُهُ وَيُوفِرُونُ مَطَنْ وَلَكِنْ لِيِّهِ عِلَى مَلَ لِللَّهِ مِنْ كُنْ يَنْ فُوكَلَّ فُكَّا خَاطً به عِلْ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال اخاط به عُلْ وُسُنْ إِنَّ اللَّهِ عُمَا سَتِّ اللَّهَ بِهِ كُنْ اللَّهُ وَكُلُّ شُطُّ الحاطرَةِ عُلِيْ وَاللهُ الْمُؤْمِمَا لَهُ اللهُ مَرِكُونُ مِنْ لُهُ وَ كُلُّ شُي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْخُدُ لِيَّهُ مِا حَدَاللَّهُ مِرْجُالُونُ ومافها وسبخان الله عاسبة الله بربحاره وماهها دلالة الاالله باعرالة بعادة وناط

وَاللَّهُ الْبُرْجِيَاكُمُ اللَّهُ بَهِ بِخِارُهُ وَمَافِهَا وَالْخُذُ لِنَّهُ فَيَعْدُ عْلِهِ وَمَبْلُغَ رضِاهُ وَمَا لأَضَادَ لَهُ وَلا إِلَّهَ الْآلَةُ مُنْبَعَى عليه ومَسْلغَ رَضِاهُ وَمَا لاَنفَا دَلَهُ وَسَنْفانَ الله مُنْ عَلَى عَلَى وَمَسَلَغَ رِضَاهُ وَمَا لاَتَفَادَلَهُ وَاللَّهُ مُشْفَى عِلْدِ وَمَثْلَغَ رَجِنًا وْ وَمَا لاَنْفَادَ لَهُ ٱللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّم عَلَيْهِ وَالْ عِنْ وَارْحُرْجُ لَا وَالْ عُمَّا وَالْ عُمَّا وَالْ عُمَّا وَالْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْ حَيْدُ الْمُعَلِّمُ وَمَا لَكُ وَمَوْحَمْتُ عَلِيهُ الْمُعْمَوْ الْ اِرْهِمَ انْكُ مَمِنْ لَحَدُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّه تخميريك وكمثلبلك ولتشيعا وتنكيرك والمثلة عَلَيْحُيِّكُ بَيِّكَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَانْ تَغُفِّرُ لِمُ ذَلَّهِ كُلُّهُا صَغِيرِهَا وَكِيرِهَا سِرَّهَا وَعَلاَيْنِهَا مَا عَلْنُهُ منها وماله إغازها اخصيته وحفظته ولنيبه اَ مَا مِن نَفِيْدِ مِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا رَحْنُ مَا يَكُونُ الْحَنْ اَ مَا مِن نَفِيْدِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا رَحْنُ مِا يَكُونُ الْحَانُ اللهِ مَا اللهِ مَا فارجه فارد فارحه المن ت العالمين وعاق العمر

الله صلَّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْ الْحَدُّ وَانْحَمْ فَحَدًّا وَالْ عَيْرُوالَّ عَلَيْحُلِّ وَالِيْحَدِّ كَاصَّلْيَتَ وَالرَكْ وَنُرَحَّنُ عَلَيْ إرفيروال ابرهم آنك ممالح بالمكاوة أتنافا بضْوٰالَكَ وَجَنَّتُكَ وَتَنْخُوْ جِلَّا مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِاللَّهُ ابْعَثْ نِعِينًا لْحُمَّا صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ مَقَامًا حَمْوُدًا يَنْظِهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَأَلْا خِرُونَ ٱللَّهُ مَصَلَّمَ عَنْظِهُ مُعَالِّهُ مَا اللَّهُ مُعَالِّهُ مَا اللَّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّامِ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّامِ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُوا مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّ مُع عَلِيْدِوَعَلِ الْمِوَاخْصُ مُ الْمِافِضَ لَقِيمَ الْفَضَا وَلَ بَلِّغُهُ افَضَالُ السَّوْدُ وَمَجَلَّا لُلْكُمِّ مِنَ ٱللَّهُ مَّ حَجُّفُ عُمَّا إِصَالَاللهُ عَلَيْ مِوَالِهِ مِالِنِّرِكُولُ الْحَدُّ دِوَالْحَوْفِ الْوَلْدِ ٱللَّهُ مَ شَيِّفُ بُنْيا لَهُ وَعَظِمْ بُرْهَا لَهُ وَٱسْقِنَا بِكُاسِهِ وَاوْدِدْنَا حَوْمَنَ لُهُ وَاحْشَنَا فِي زُمْرِيْهِ غَيْرَ إِنَّا وَلَا نَادِمِينَ ولاشاكين ولامبتر لبن ولافاكشين ولافرنايلن ولا جاحد بن ولامفتونين ولاصالبن ولامضلين فلر التُّوَّا بَهُ لَمَا الْفِيقَابُ لُزُكَا مِنْ عَيْدِكَ الْكَالْفَالْفَالْفَرُورُ

الوقابًا للم صَلِ عَلَى عَرْصَا الله عَلَيْهِ وَالِهِ اعْلَا أُلْجَزُوْ فَالْمَالِحَةُ وَعَظَّمْ كَتَهُ عَلْمَهِمُ لِعِبْ الْحِبْلِدَ وَلَلْمِلْأَ وَالدَّهُ إِنْ عَالِيَتُكُمُ إِلَّا مِهِمَا ٱللَّهُمَّ اعْطُهُمَّا عَطُهُمًّا كُلُّهُمَّ الله عَليْهِ وَالِهِ مِن كُلِّ كَالِمَهِ إِنْصَالَ الْلِكُ الكُلِّهِ فَي وَمِنْ كُلِّ نِعَيْرِ اَفْضَلَ لِلْكَ النَّغِيْرِوَمِنْ كُلِّ لَهُمْ إِنْفَضَلَ ذٰلكَ الدُيُرُومُن كُلِّعَظآءِ آفْسَاكَ لِكَ ٱلْعَظآءِ وَ مِنْ كِلْ قِسْمِ افْضَلْ لِكَ الْعَسْمِ حَتْ لا بَكُونَ احَدُّمِنْ خَلْقِكَ ٱخْرَبَ مِنْ لَهُ يَحِلُا وَلَا آخِظُ عِيْنَ لَكَ مَنِزَلَةً المالية وَلَا أَقَرُكُ مِنْكَ سِيلَةً وَلَا أَعْظُمُ لَدُنْكِ سُرُفًا كُلُ اعَظَ عِلَيْكَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ واله بعبد ألعش والرق وقرا والنعير ومنت كالفنبل وَسُودُ دِالْكُرَامَةِ وَرَجَاءِ الطُّمَانُينَةِ وَمُنَّى اللهُ أَوْاتِ وَلِمُ وَاللَّهُ الدُّوا وَفَعْدَةُ لا نَشْبِهُ عَالَهُ الدُّناا للَّهُ الْ مِمَّالُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ الْوَسَيِلَةَ وَاعْطَالِمُعَّنَّهُ

والفضيكة وأخبث ل فالأغلين درحت ه وفالمصطفة عَبْنَهُ وَفِي الْقُرْبِينِ كُوامِتُهُ وَتَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ بكغ رسينا لتنك ونصح لعيبا بدك وتلال بالك وأكحام مْدُودَكُ وَصَلَعَ بِالْمِكَ وَانْفَنَا مُعَكِّكُ وَفَا يَعِينَا وَالْمُ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَعَدِلًا لِمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا وَٱنَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ آمِّ بِطِاعِيْكَ وَابِّمَ لَهِ إِنَّهُ عَنْ مَعْصِيدِكَ وَإِنسَاهِ عَنْهَا وَوَالْحُولِيَّاكَ بِاللَّهِ عِنْهَا وَوَالْحُولِيَّاكَ بِاللَّهِ عِنْهُ اَنْ تُوالِيَهُ وَعَادَاعَدُ وَلِدَ مِالِدَّى حَيْثُ اَنْ ثُعَادِيمُ ۖ اَنْ تُوالِيَهُ وَعَادَاعَدُ وَلِدَ مِالِدَّى حَيْثُ اَنْ ثُعَادِيمُ ۖ عَلَيْ عَلَيْ الْمِامِ الْمُعَيِّنِ وسَيِيّلِ الْمُسْكِلِينَ وَخَاتِم النَّبْبَيْنِ ورَسُولِكَ يَارَبُ العَالِمِينَ ٱلْلَهُمُّ صَيِّلَ عَلَيْهُ ۖ وَالْفِحْدُ وَالْفِحْدُ اللَّيْ لِإِنْ النَّهُ اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى عُلَّهُ الْمُعَيِّرِ فِاللَّهُ اللَّهُ اللّ إِذَا يُجِلِّهُ وَصَلَّ عَلَيْهِ فِي أَلَا فِي وَأَلَا فُلِ الْأَعْظِ الرَّضَا وَزِدْهُ بِعَدَالِرِصْنَا اللَّهُ مَّ أَفِرَعَهُنَ بَيْنِا فُحَلُّ صِلَّاللَّهُ عَلَيْ وَالهِ مِنْ مَنْ عَنْ فُمِنْ اسْتِهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِّسْتُهِ وَا

واضابه والجنانا وأهلك ببيه وأمتنه جميعا وآهلك بُونِيا وَمَنْ وَجَبْتَ حَقَّهُ عَلَيْنَا الْأَمْنَاءَ مَنْهُ وَأَنْكُمْ فُوا مِنْ قَرْتُ بِهِ عَنْ لَا ٱللَّهُ وَاقْرُنُ عُبُونَنَا جَمِعًا لِرُونِيْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوتَا مَوْصَنُهُ وَاللَّهِ وَالْمُوتَا مَوْصَنُهُ وَا بِكَانْ وَلَنْشَرْنَا فِي زُفْرُنَّهِ وَتَحْنَا لِوَالَّهِ وَلَا يَحْمِنا مُرانَفُنْهُ انِّكَ عَلَيْكُ شَيَّ عَدَيْرِ وَالسَّلَا مُوَالصَّلُوحُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ الطِّيِّبِ بِنَ الْأَخْيَارِ وَرَحَّاللَّهُ وَيَكَانَّا اللَّهُ مَن كُلُوتِ وَالْحَنْوَ وَرَبِّ الشَّهُ إِلَى وَالْحُرُونِ وَيَ الْعَالَمِينَ وَرَسَّنِا وَرَسَّا إِلَّهَا أَكَّوْ لَهِنَ النَّالُا كَا مَا الْمَا أَلِينَ النَّالُوك الصَّمَالُ لَمُنْلِدُ وَلَمْ تُولِدُ وَلَا تَكِنَّ لَهُ كُفُوا احَدَّمَلُكُ الْلُولَةَ بِقِلْدُنْكِ وَاسْتَعَبَّلُتُ الْكُرْنَادَ بِعِنْ لِكُ كُنْ تُلْفُظًّا وَجُودِكُ وَبَلَّدْتُ الْمُشْرَافَ نِي لِكُ وَهُدَّدُتُ الْحِبَالَ بِعَظَمَنِكَ دَاصُطَفَيْنَا لَهُ فَرَ الكِيْرِيَاء ليَفْسُلَ وَأَنْ مَ الْخَيْلُ وَالنَّسْ الْوُعِنْ لَكُ وَ

عِلَّالْجَادُ وَأَلَكُمْ لِكَ فَلَا بَنْكُ شُكُّ مَنْكَفَكَ وَلَا يَفْلِرُ حَدَّنُدُ تَكَ أَنْ جَاوا لَهُ مَنْ مِنَ وَكِمَا الرَّاجِينَ وَكِمَا الرَّاجِينَ وَ المُعَمَّدُ المُؤْمِنِينِ وَسَبِيلُ عَامَةِ الطَّالِبِينَ اللَّهِ لِدِّ الْمُتَاكِ الْنَصَرُفَ عَيْنَ فَيْنَةَ الشَّهَ وَانْ وَالْمُلْلَا ٱنْ رَهْمَ فَي مُنْتَبِّ عُنِلَ كُلِّ فَنْ لَا مُضِيَّلَةٍ إِنْ مَوْضِعُ شَكُولَى وَمَسْتَعَلِيمَ كَنِينَ مِثْيِلَكَ احَدُّ وَكَانَعِيْدُ وْفَاتُكُ احلُّ انْ الْدُواجِلُ وَاكْرُهُ وَاعْرُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاعْدُ وَاجْدُوا كُرْثُمُونَ أَنْ يُقِلِّهِ وَأَلْحَلَّا فَيْ كُلُّهُمْ عَلْصِفِينًا \* أَنْ كَاوَصَفْتَ نَفْسَكَ فَامْالِكِ بَوْمُ الْمِينِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا لَلَّهُمَّ إِنَّا لَلَّهُمَّ إِنَّا اَسْتَاكُ بِكُلِ سِيهُ وَلَكَ يَحِيُّ أَنْ لَدُعِي بِهِ وَمَكِلَّهُ عَوْ دَعَالَ فِي احَدُّمِنْ حَلَقْكَ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْاحِينِ الْأَرْانِ لَهُ فِي النَّ تَعْفِرُ لِم دُنُو لِمُ كُلَّهَا مَدَّ مَهَا وَحَدَّ مِهَا صَعْفِرُ وكبرها يبرها وعلانكبها ماعلت ينهاوما لأعلم ومااحصينه فيكتنفاات وحفظك وكثيثهات

مِنْ نَفْتُ اللَّهُ اغْفِرْ لِمَ وَارْحَمْنَ وَنُوعَ لِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ النوا التي الدَّمُ الزَّاحِبَن فَعَالَتُهُ الْمُعَالِكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال والعُسِ الله مَاجْعَلِيْ مِن الدِّبَ بُوفْنِوْنَ بَالْعَيْدِ لِهُمْ وَنَالُصَّالُوةَ وَمَا رَبُّنَا الْمُرْتِفِعُونَ وَاجْعَلَىٰ عَلَى صُدىً وَاجْعَلِنُ مِنْ الْحُسْنَا بِنَ وَلَفِيِّنُ الْكِلَاالِكَةِ لَفَتَنْهَا أَدَمَ فَكُنْتَ عَلَيْ وَأَيْكَ نَنَا لِنَّوَا لِكُمَ لَلَّهُمَّ لِللَّهُمَّ اجْعَلْنَ عَنْ لِقَالِ السَّالُّورُ وَتُوْلِدِ الرَّكُونَ وَاجْعَلْنَ مِنَ الخاشعة بالمتن ليتجينون بالصبوالصلور آميل مِنَالْبَيْنِ لاَخُوفْ عَلَيْهُ وَلاَ فُرْجُزُونَ ٱللَّهُمَا مُعَلَّدُ مِنَ لِصَّابِرِبِنَا لَهُ بَلَ ذِالصَّا بَهُ مُصْمِيبُهُ فَالْوَالِنَّا يله وَانَّا الدِّه وَاجْوَنَ اللَّهُ الْمُكَّا مُعَلَّ عَنْكَ مَنْكَ صَلَّاقًا وَوْحَةً وَاجْعَلِنْ مِنْ لَمُهْنَدِينَ ٱللَّهِ مِنْ لِلْهُ فَالِينَ فَالْعُولِ الثَّابِين فِالْحَيْوْهُ الدُّنْيَا وَفِالْأَخْرُهُ وَلَا تَحْفَلْنِينَ الظَّالِمِنَ ٱللَّهُ مَا جَعَلَىٰ مِنَ النِّينَ سُوِّقُهُمُ لِمَالًا مُّلَّهُ أَلَّا لِمُلَّا مُّلَّهُ

طَيِّبِنَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَيْبُمُ ادْخُلُوا ٱلجِّنَا مِيا المُنْ مُعَاوُنَ اللَّهُ مُ الْمُعَالَىٰ مِن اللَّهُ بِن صَبْوا وَعَلِد مِّلِمُ يَوْكَاوْنِ اللَّهُ البِّي فِهِ الْدُنْ المَّنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَقِيَ عَلَاكِ التَّارِ وَاجْعَ الْيُعِنَ الَّذِينَ أَتَّقُوْ اوَالَّذِينَ هُمْ مُخْسِنُونَ سُبْحًانَكَ الْكِرَائِ مِنَ الظَّالِينِ فَاسْبِعَ كِ وَيَجَّيْ مِنَ النَّادِ الْمَالَدُ مُ الرَّالْمِينَ اللَّهُ وَاجْعَلَنْمِنَ ٱلْمُحْيِنِينَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ وَلَا لِللَّهُ وَجَلِكُ قُلُونِهُ وَالصَّابِنِ عَلَىٰ الصَّالَمُ وَالْقِيمِ الصَّالَةِ وَمِيْ النَّهُ الْمُرْفَقُونَ ٱللَّهُ مَا الْمُعَلِّنِ مِنَ الذِّبَ أَهُمْ فِي صَالَوْفِهُ خَاشِعُونَ وَ الَّذِبَنَ فُمْ عِنَا لَلْغَوْمُمُونَ وَالَّذِبَنَ فُمُ لِلَّذَّكُوةِ فِأَعِلُونَ وَالَّذِينَ فَمْ لِفِرْ فِي عِمْ خَافِظُونَ الْأَعْلَازَوْ إِجِمْ إَوْمَامَّلَكُ اَمُالُهُ مِا لِمَّا أَغْيَرُمَا وُمُ إِنَ اللَّهِ وَاجْعَلِهُ مِنَ الدِّينَ هُمْ كُوْمَانَا فِيرُوعُهُ لَهِ فِي زَاعُونَ وَالْدَّنَمُ ثُمْ لِشِهَا فَالِفِهُ أَمْوُ وَالَّذِيْمَ ثُمْ عَلَىٰ صَلَالِهُمْ يُجَافِظُونَ ٱللَّهُمَّ الْجُعَلِمُ عِنَ

اللَّهُمَا جُعَلَقُ مِنَ الوارِثِينَ الَّذِينَ وَيُونَ الفِرَدُوسَكُمْ فِهَا خُولَةُ فَ وَالَّذِبَ فُمْ مِنْ خَسْسَكِكُ مُشْفِقُونَ ٱللَّهُمَّ انَّكَ جَمُلْهُ مِنْ لَذَيْنَ مُمْ إِيَّا إِنَّكَ بُوْمِنُوْنَ وَالْأَيْجُمْ برزهم لايشركون فأجعلن من الذبن فوتون ما أنواو قُلُونُ وُجَلِيَّةً أَنَّهُ لِلْدَبِّحُ وَاجِعُونَ ٱللَّهُم جُعِلْنَ مِنْ الْبُبَنَ بْنَارِعُونَ فِي الْخِرْ إِن وَهُمْ لَمَّا سَالِيقُونَ ٱللَّهُ اجْعَلْنُ مِنْ فِي إِنَّ اللَّهُ الْمُفْلِكُونَ ٱللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ جُنْدِكَ فَأَنَّ جُنْدَكَ فَمُ الْخَالِبُونَ ٱللَّهُ الْيَعْدِ مِنَ الرَّجِيلِ لَحَنُّومُ خِينًا مُدُمِ مِنَا لَكَ عِدْ اللَّ عَلَيْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلْنَنَا فِيُونَ ٱللَّهُ مَا يَسْعِينِ مِنْ تَشَيْرِ عَيَّا لَيْرَنَّ بُهِا الْمُعَرَّبُونَ اللَّهِ مَا يَخِطَلَتْ نَفَسْ وَالْمِ تَعَفِّرُ لِمَ تَعَفِّرُ لِمَ تَعَفِّرُ لِمَ تَعَفِّرُ لِمَ ٱكُنْ مِنْ أَلْحًا سِرَينِ ٱللَّهُ مَّيْثُقُ لِلْكِالنَّيْثِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ رون ا وَأَنْ مَحِعُنُ لَ لِي الْمُحْرَافَةِ مَمْنُون رَسَّنَا الِّنَا سِمَعْنَا مُنَالِطًا بْنَادِي لِلْأَيْمِ إِن انْ الْمِوْارَيِّيكِ فَامَتْ النِّالْمُ الْمُعْفِرُ



وَأَنْ خُوْلُهُ إِنْ وَأَرْهُمُ الرَّاحِينَ لَلَّهُ مُ وَالْحَلِّمُ مِنْ عِبَادِ كَ الَّذِينَ مَيْثُونَ عَلَيْ الْاَرْضِ هُوَّنا وَاذِا خَاطَبُهُمْ ٱلجاهِاوُنَ فَالْوُاسَلَامًا وَاللَّهِ مِن بِيَتُونَ لَرَضٌ عُجَّلًا وَ فْبَامًا وَالدِّبَنَ مِينُولُونَ رَبِّنَا اصْرُفْ عَنَّا عَذَاكَ بَعْمَامُ عَذَابِهَاكُانَ عَلِمًا إِنَّهَا لَيْ أَتْ مُسْتَعًا وَمُفَامًا وَ الَّذَبَ إِذَا اَنْفَعُوْ ٱلْمُرْكِبُمُ فِوْا وَلَمْ تَقَدُّوْ الْوَكَانَ بَبْنَ لِكُ فَوْامًا وَالَّهِ ثِهِ لَا يَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ إِلَيَّا أَخُرُوا لِقِنْكُ السَّنَ اللَّهِ حَمَّمَ اللَّهُ اللهُ اللهِ وَالْجِقَ وَلا بَرْنُونَ وَمَنْ لَفَغُلُم ذُلِكَ يُلِنَّ أَمَّا يُنْ اعَفْ لَهُ الْعُلَابْ بِثَمَ ٱلْفِلْمِهِ وَيَعْلَنُ عِنهِ مُهَانًا وَالَّذِينَ لِابَشْهُدُ وْقَ النَّوْرَوَادِا مَرُّ اللِّنِوْمُ وَلِلْمَا وَالنَّنِ اذِلْدِيوَ الْإِلْبِ تِهْمُ لُمِيْرًا عَلَيْهَا ثُمَّا وَعُنْيا أَنَا لَلْهُمَّا جُعَلَمْ مِنَ لِلَّهَ بَعَوْلُونَ رَّبْنَا هَنْكَ امِنَا زُوْاجِنِا وَدُرِّتَا نِنَا ثُمَّ اَعَانِ عَبْنَا لْلِيَّهُ بِنَ اعِامًا ٱللَّهُ وَاجْمَلُتُ مِنَ اللَّهِ بَنَ الْجُرَفُ لَأَنْكُ



وُسًا مُنظِيرًا ٱللَّهُ مُوقَّبَيْ شَرْدُ للَّالْبُومِ كَاوَقَيْتُ مُوالِّدُ تَعَمَّقُ وَسُرُورًا وَاجْزِلِهِ جَنَّةً وَجَرِيًّا ٱللَّهُمَّ وَاجْعَلْظِ الْتَكِبِينَ فِالْحَتَّةِ عَكَا لَا لَا لَا لِرَوْنَ فِهَا الْمَثَّا وَلَازَمْهُمُّ إِوَدَانِيَّةً عَلَيْهُ خِلَاكُ اوْذَلَّكِتْ قُطُوفِهَا مَّذُ لِللَّوَنُطِافُ عَلَيْهُمْ بِإِنْيَةٍ مِنْ فَضَّةٍ وَاكُوا لِكَانَتُ قَوْلِ مِنْ فَوْلِيهِ مِنْ فَضَّةٍ قَدَّ رُوهَا تَفَنَّدُ بِرًا وَلِيْ قَوْنَ إنها كاستاكان فراجها زنجيكا اللهم واسفني سَعَيْنَهُ مُن الماطَهُورًا وَحُلِّنَ كَاحَلَيْنَهُ إِلَا إِدَوْنُ فضَّة وَاوْرُفِيْ كَارَتُهُمْ مُسْعَيًّا مَسْكَوْرًا رَسَّنَالاَيْنَعُ فْلُوْمَنِا مِثَلَاذِهَ لَهُ مُنْكِنًا وَهُلِكًا مِنْ لَدُنْكَ رُحُمُّالًا آنْ أَلْوَهُ الْ ِ وَاجْمَانِهِ عَمَالُصَابِينَ وَالصَّادِ مِينَ الْفَانِينَ وَالنَّفْقِينَ وَالنَّتَهَ غُورَنِ الْأَسْخَارِدَ سَنَّا لأنُواْخِذُنا إِنْ نَسَيْنِا ٱوُاحْظُاْنَادَ مَبَنَّا وَلاَتَّخُلْ عَلَيْنَاٱ كَامَّكَ فَعَلَا لَذَينَ مِن قَبْلِنَا رَسِّبَا وَلا يَعَلَيْ الْمَالا

طافئركنا بوواعه عتناواغفركنا وادخنا انتظون فَأَنْ عُنْ الْعَوْدُ الْعَوْدُ الْكَافِرِينَ اللَّهُ مَا يَدْ أَسْتُلْكَ انْ تَغِيْمُ لِمِسِالِحِ الْأَعْلِ وَانْ تَعْظِينِ لِلنَّهِ سَالْنَاكُ فِدْفَادْ الكريم الفيغال شباك ترتي اليّم اله دعوة الحِقّ و اللاَيْنَ مَلْ عُوْنَ مِنْ فُرُونِهِ لِالسِّبْعَيْدُونَ لَمُؤْتِثُ الْإِلْتُ كَفَّيْه لِلْ الْمَاءِلِيَثْلَغُ فَاهُ وَمَا هُوَيْلِ الْغِيرِوَمَا ذُعَاءً الكافي بالأفي متالال وتليك بثاث فالتماوا وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلاً لَمْ بِالْغُلْدِ وَالْأَصْلِ ٱللَّهُ مِن الشَّالْ أَنْ مَوْفَ يَرْفَرُهُمَ فَارَقُوفُ ما رجيم الديرة الإلما حَلَقَ الله وَنْ شَيَّ بَنْ عَبَّ فَالْأَلَّا فَيَ ٱلمَينِ وَالشَّمْ آمِّلُ سُجَّال سِّهِ وَهُمْ وَاحِرُونَ وَسِّهِ لَبَغُنْدُ مْلْ وَالسَّمْوَاتِ وَمَا فُالْأَرْضِ مَنْ الَّهِ وَالْمُلْأَثْلَاثُمُّ وَمُ لأَبُسْتَكُرُ فِنَ يَخَافُونَ تَبَهُمُ مِنْ فَوْفَاحُ وَتَفَعْلُونَ مِنَا بُوْرُونَ ٱللَّهُمُ اجْعَلْنُ مِنَ الْدُبُنَ لِوَمْنُونَ مَا لَغَيْنُ وَا

الصَّلْوَةِ وَبُونُونَ الرَّكُوةَ وَيُؤْمِنُونَ إِمَا أَنْزِلْتَ فَاتَّكَا أَزُلْكُ فْزَانَّا عَرِبًّا أَمْ لِكِقَ قُلْ أَمِنُوا بِهِ إِوْلَا نُوْمَنُوا اتَّ الذَّبُ أُونُو الْوْلُ مِنْ قَيْلِهِ إِذَا لِنَا لِمَا لَهُ عَلَيْهُمْ عَجْرُونَ لُلَّاذُ فَانِ سُجَّلًا وَ يَعُولُونَ لَيْنِكَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَلْدِينَا الْفَعُولُا وَ بَخِوْنَ لُلِاذْ قَانِ سَكُوْنَ وَبَرْبُهُ فَيْ خَسُوعًا ٱللَّهُ عِيَّ اجْعِلْنُ عِنَ لِلْنِينَ الْعَنْتَ عَلَمْ مُوْفِرَتُهُ الْمِعْمَوَالْسُوْ الله المجلئ من الذبن الغنت عليه من التبيب فالسِّ والشهال وحس والطاع رفيقا اللات الجعابي في وأَجْبَيْتَ وَمِنِ الَّذِينِ الْحِالِمُ لَا عَلِمَهُمْ إِلَا تُعَالِمُ فِي وَالْمُعْنِ حَرُّوا سُجِّنْ لَوْبَكِيًّا إَلَّلْهُمَّ الْجُعَلِنْ مِنْ الدِّبَنِ بُهُ بَعِنْوَ لَكَ اللَّهُ وَالنَّهُ إِلاَّ فَنْ ثُرُونَ مِنْ لَاكِ وَلاَّ تِنَامُونَ مِنْ عِلِا أَوْلاً يسُبِيِّونَ لَكَ لَتَ لَبَعُدُونَ ٱللَّهُ مَوَاحْعَلَمْ مِنَ اللَّهُ مَذْكُونَكَ فِيْ المَّا وَقَعُودًا وَعَلِيْنُ وَفِي وَمَيْكَكُونَ فِي خَلِقَ التَّمْاوانِ وَالْأَرْضِ تَبْنَامًا خَلَفْتُ هَذَا بَاطِ لِلَّا 136

مُنْعَانِكَ فَفَيْنَا عَمَا بَالنَّارِدِّينَا إِنَّكَ مَنْ مُنْ فَكُولَ إِنَّا فَقُنْ لَخُونَيَّةُ وَمَا لِلِظَّالِمِ بَنِ مِنْ اَضَا رِوَيَّنِا ابْتَنَاسَمُعِنَا مُنَادِيًا لِنَادِي لِلْهِمَانِ أَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَاغَفْرُ لَنَا ذُنُونِنَا وَكُفِرُعَنَا سَيْأَيْنَا وَتُوتَنَا مَعْ لَمُبْرًا وتكنا والننا ماوعد تناعل دئيلك ولانخونا بوكم أفلهذ اَيِّكَ لَا تُخْلِفُ لِلْمِعِادَ ٱلْمُزْرَانَّ اللَّهَ بَسْجُكُ لَهُ مَنْ إِلْسَّمَّا وَمَنْ فَ أَكْرُضُ وَ الشَّمْ يُنْ فَأَلَّهُ وَ الْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُرُ وَالْدُوْاتُ وَكُتُ الْرِمِنَ النَّامِ وَكُتُ الْرَحْقَ عَلَيْ لِكَالْحِ مَنْ فِينَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكِرْمِ إِنَّ اللَّهَ لَفِعَ لَهُ السِّفَاءُ الّذَي خَلَوَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّا وَأَوَّا مُمَّالِهِ عَلَالْمَ شِلِ الرَّمْنِ فَاسْتُلْ بِرِجَبِّراً وَاذِاهِ لَكُمْ الْعَجْلُ لِلْرَهِنْ قَالُوْاوَمَ الرَّهُمْ أَانَتُهُ وَالْمَا أَمْمُ فَاوَزَادَهُمْ نَفُورًا اللَّهُ وَاتِّدِ اَسْتَلْكَ مِا وَلِيَّ الصَّالِحِ بَنِ أَنْ تَخْيِمُ لَا بِطِّحًا أَكُونُهُ إِلَ وَأَنْ لَنْ يَعَدَدُ عَالَمُ وَلَعُظِينَ سُولُ وَمَنْ

يَعِينُهُ كَامُونُ الرَّهُمُ الرَّاحِينَ وُعَأَمِّحُ الْبِي النَّالِكُ فَيْ ٳ؞ٚۼۘڿڵؾڎ۠ٳۿۜٳٞڐؙٞڡٛڵڵٲؠٛٷۏؿؾؾ۫ڡڹڴؚڵۺٛڠۣڡٙڬٳ؆ؖ عَظِيمُ وَجَدُ ثِهَا وَقُومُ البَّخِلُونَ للشَّكِيْرِ مِنْ وَاللَّهُ وَنَيْنَ كُمُ الشَّيْطَانُ اعْالَمُ يُصَلِّدُ مِنَ السَّبِلِ فَالْمُ حَنْدُونَ أَكَا بِسَعْدُ واللهِ الدِّي يُحْرِجُ أَلْحَبْثُ وَالْتُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَبْثُ الْعَبْدُ وَأَكَّرُضِ وَتَعْلَمُا يُغْفُونَ وَمَا لَيْنَا نُونَ أَلَّكُ لَا لِلْهَ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا مُورَيًّا لُعَيْنُ لَعَظِم عَلَاثِقُ الْإِلْسَيْمُ لَفًّا عَبُومُكُمْ طَلْالْيَا سَيَا لِكُوْفَ فَنُوفُوا عَلَا الْخُلِدِ بِمَا كُنْ ثُمَّ تَعَكُونَ اتُمَا بِوَيْنَ مِالِيْنَ الْمُرْيِنَ اذْاذُكِرُّوْا بِهَا مَوْرُاثْتِكُ السِّكُا التَّمَا بِوَيْنَ مِالِيْنَ الْمُرْيِنَ اذَاذُكِرُّوْا بِهَا مَوْرُاثْتِكُ السِّكُالِ رجح أرفظ وففر لاتستكرف تتجاف فبوفا في والكفاج مَلْعُونَ رَبُّ فُرْخُونًا وَظَمَّا وَمَّا رَدُونًا فَرُنْفِقِونَ فَلَا تَعْلَمْ فَنْ قَا أَخِفَى فَمْ مِنْ قَرِّهِ إِعَيْنَ خِلَعْ بِإِلَا نَابِعُكُو اللهم فعلني فالتبن تعدك كالمتاك الماؤى نْزُلَّا عِلَانُوا بَعَلُونَ فَالَ لَفَنْظَلِكَ بِسُوَّال نَعْجَنَّاكَ

لِكُ نِعَاجِهِ وَاتَّ كُتِّرُامِنُ الْخُلُطَاءِ لِبَنْحَ بَعِضْ مُ عَلَا بَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ يَنْ المَنْوادَعَ لَوْ الصَّالِخَانِ وَقَلَيْ الْمَالُمُ وَظُرِ الْأُوْلَا مَا أَنْ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُ تُبْرُونُمْ وَالْهُا وَانْاتُ مِنْ الْمَانِهِ اللَّهُ لُو النَّهَا وَالسَّمْ وَالْقَلْلِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لُلْقِرُوا لِسَيْ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَلَّهُ مُ إِنَّ الْعَفُولِ إِلَّهُمْ وَإِنَّا اللَّهُ فِي اللَّهُ مَ آن َ الْمُعْطِيعَ إِنَّا الشَّائِلُ اللَّهُ آنَ الْبَاعِ وَانَا الْفَائِد ٱللَّهُ ۗ أَنْكَ الْعَنْ وَانَا ٱلْفَعْ مِنْ ٱللَّهُ وَانْكَ ٱلْعَنْ وَانَا التَّذَابِ لِللَّهُ مَا لَنْ اللَّهُ وَأَنْكَ كُنَّا إِنَّ وَأَمَا الْخُلُوقَ ٱللَّهُ وَأَنْكَ ٱللاك رَانَا الْمُنْ وَكَ اللَّهُ مَا وَعَنَاعَنَا عَلَا بَصَّارِكُ فالبهاكان عُلْمًا إِضَّا سَاتُ مُسْتَعْ الْمِعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا وَلَحْمَا الْفُولَاكُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّل وَلَا يَخِيْنِهِ بِوَ مِنْ مُعْتُوْنَ رَبِّ اِدْخِلْنُي مُنْخَلَصِيْكَ وَلَحِيْنَ فخنج صِيْدِينَ وَلَجْعَ لُهُ إِمِنْ لَذُنْكَ لَـُ لَكُ الْخَالَا الْعَبِيرُ

رَبِيَ الْوَلِيٰ فُنْ لَامْنِ إِلَّا فَأَنْ خَنْلِ الْمُنْ إِنْ رَبِّ الْمُرْكِ وَبِ الْمُرْجِ صَدْرِي بِيرِ لِي مَنْ الْمُعْفِلِ الْوَكُونُ وَانْيَا اللَّهِ سَبَقُونِ أُبِالِهِمُ إِن وَلَا يَجْمَلُ فَي أُلُوبِ إِن عِلَّا لِلَّذَا إِنَّ فِي اللَّهُ اللَّهُ ال رَتَّنِا إِنَّا يَوْفُ رَجِهُم رَتَّنِا تُنْ عَلَيْنَا وَارَّمْنَا وَأَفِيْنَا وَاعْفِرُ لَهٰ الْحِعُلْ خُلِعُ النَّا الْحِرَا الْحِرَا الْحِرَا الْحِرَالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَحَبَّرًا لَّهِينا بَوْمَ لَفَا تَلْكَ وَاخْتُمْ لَنَا مِالِسَّعَا دَوْنا جَيَّ بِا مَوْمُ عَانِي مِمْنَكَ اسْتَعِيْثُ مَا مَا رِجُ الْمِحْمَاكُا شِفَ لغَمْ وَيَا جُيْدَ عُولُ الْفُطِّينَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال خَوْوَدَدِيمُهُمْ الْمُنْخِجَبِيعِ مُوَاجِّحَةُ تُعْنِينِ عَنْ حَيْرِ مَنْ وَالْكَ ٱللَّهُ مُلا ٱمْلِكُ مَالَ مُو وَلَا مُنْظِيعُ دَفْعُ مَا آجُلَةُ لِللَّهِ بِكَ وَأَكَّاهُمْ يَهِ لِكَ وَأَنَّا فَعَايُّوا لِإِلَّانُ تَعَنَّعَ لِهِ وَكُلَّخَلُفِكَ الْمِبْكَ فَفَيْدُولُا لْأَفَعْرُمْ إِلَيْكَ ٱللَّهُ مِنْ وَلِكَ اهْلَكُ يُنْ فِيضِلْكَ تَتَغَيْثُ وَفِي نِعْتَ لِيَا خَبْعَثُ وَاصْدِيْنَ وَالْمُدِينِ وَالْمُدِينِ وَالْمُدِينِ وَالْمُدِينِ

مَلُ لَكَ اسْتَغُوْلُ مِنْهَا وَاتُولِ النَّكَ اللَّهُ مَا يَنَّا ذُولُ بكَ فِي يَخِيكُمُ مِنْ أَخَافُ مَكُنُ وَاسْتَجْرِكُ مِنْ يَرُور اَسْتَعِينُكَ عَلَيْ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْ سُبْعَانَكَ إِنَّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ٱللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ مَيْ لَهُ سُوِّيةً وَمَرُّ اغْرُنْجُ وَلَافًا ضِي الرَّمُ الرَّاحِ الْحَامِ الرَّاحِ الرَاحِ الرَاحِ الرَاحِ الرَّاحِ الرَاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الْ ٱللَّهُمَّ إِيِّن إِعَوْدُ بِكِ أَنُ أَذِكَ أَوَّاذَكَ أَوَاضِيًّ لَأَوْاضَلُّ اَوَاظِلِهَا وَالْطِلِهِ الْأَجْفِلَ وَيُجْهَلَ عَكَمًا ذَا ٱلْعُرْسُ لُعَظِيم وَأُلِنَّ الْمُنْيَحِمُّ الرَّكْتَ وَتَعُالَيْتَ لِمَالُوْحَمَ الرَّاحِينِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَاتَ يَلِنا لَحُدُّ وَاللَّهِ كُنَّا فِأَلْهُ كُاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطاعي الله عافق وببن عافذ في حبيب وعافذ في مَعْوَفَيًّا جِ بَصَرَى الْجِعَلْهُمَا الْوَارِيْنِيْ مِنِي الْمِدِي الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْإِلَا مُمْ لِانْفَا دَلَكَ لَا حَيْ لَا مَوْتِ لَا الْمُحِيِّ لَا مُؤْتِ لَا الْمُحِيِّلُ وَلَيْ اَنْكُ ٱلفَا مَرْعَلُ كُلِّ نَفِيشُ لِمُ السَّبِّ صَلِّ عَلَيْ عُرَّ وَإِفْرَانَ عِنْ الْحَرِّ وَإِفْرَانَ عِنْ وَانْعَالْهِمْ النَّكَ مَثْلُهُ ٱللَّهِ مَا انْنَا مَثْلُهُ ٱللَّهِ وَلَهِ عَلْمَا عِلْمُ صَبَّاحٍ وَجَاعِلُ

اللَّيُ لِسَكِّنًا وَالنَّهُمْ فَالْقَرِحُهُ مَا نَا اِنْضَعَمِّى للَّهُ فَ اَعِنْ خِمْزُ الْفَيْقِرُومَتَعْنَى بِيمِغِي وَبَصَرَى وَقُولِي خَ سَبَيلِكَ الْمَارْتُمُ الْرَاحِينَ اللَّهُ مَانَكُ ارْتُمُ الرَّاحِينَ الْ الْهُ عَبُولَكُ وَالْبَابُ لِم لِيَنْ صَبَلَكَ شَيْ وَاللَّا مُعْبَرُ الفنان وأنجي لأبكوث وخالق مابري مالابوط كُلَّ بَوْمُ النَّنْ فِي سَنَانِ صَبِّلَ عَلَيْ فَيْ وَالْهِ وَلَهَ كُنُّ مُنِ شَانِكَ لْمَعْفِيمُ لِي وَلِوْ الَّهِ يَ وَلُولَا بِي وَانْحُوالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاحِبِنَ اللَّهُ النَّالَدَى يَعَلَمُ كُلَّ مُعْ فَيْرَتَهُ لِمِ فَلَكَ ٱلْحُذُ ٱللهُ ٱللهُ اللهُ وَتَجْ لِالشِّرُكَ بِهِ مَثْنِقًا لَيْسَكُثُلُهِ سَيْحٌ وَمُوالبِّمِينُ الْبَصْرِ لِأَنْ رِكُواْكُرِينًا الْوَلِمُولِيِّهِ الْحَنَيْ وَاللَّهُمَّ إِنَّدِ السَّفَاكَ وَأَنَّكَ مَا تَثَنَّا وَمِنْ أَمِيُّنْ والوحة الماك بنيباك فحديني المخترصا الله على الله على الطِّيّبَ إِن أَلْمَضْارِ مَا فُحَيِّلُ إِنَّهِ الْوَجَّةُ مِكَ إِلَّا اللَّهُ وَمَّاكُ وَرَكِّمْ فِي وَنَكُمْ عُلِي كُلِي كُلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِيَّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الْطَامِينَ وَأَنْ مَنْعَلَجِ مِا أَنْ اَهُ لُهُ ٱللَّهُ عَا إِنْ اَشَالُكُ باينهاق الذبي مُثنى به عَلْظُلُ اللَّهَ كَا يُضْ بِرِعَكَ جُدَّدُ لِاُرْضِ وَاسْتَطْلُوا لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَلَّكُلُكُ وَلَسْمُلُكَ بِالْمِمُكُ الذَّجِ عَاكَ بِدِمْقُ عَلَيْهِ السَّالُومُ مِنْ جَانِ الطَّوْرُ الْأَبْمِنَ فَاسْتَحِنَّتَ لَهُ عَلَيْهِ السَّالِمُ اللَّهِ وَٱلْقَيْتَ عَلَيْهِ مِحَتَّ يُهُ مِنْكَ وَلَسْتُلْكَ بِالْمِيكَ اللَّهُ دَعَاكَ بِهِ مُحَلَّى اللهُ عَلَى وَالْهِ فِنَعَمْ لِللهُ مَالْفًا مِنْ ذَنْيِهِ وَمَا أَنَا مُؤُوا تُمُنَّ عَلَيْهِ نِعْنَاكَ أَنْ تَصْلِكُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَانْ تَعْعَلَجِ مِالنَّكَ اصْلَا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا استَالَت بَعِا فِلْ العِرْمِن عَشْكَ وَمُنْفَعَلَ حَدُونِهِ كِنَابِكَ وَاسْتَلَكَ بِاسْمِكَ الْمُعَظِوِحَلَا لِكَ أَلَاعُكُ وَكِلَا يُكَالِتُا مِنْ الدِّي لِأَبْجَا وَذَهُنَّ رُولًا فَاجْرُورَ استعلك لما الله لا وهن يارحه لا ذَا الجَالُولِ وَالْمُلَامِ اِلْمًا وَاحِدًا احَدَافَرُ احْمَدًا فَأَيُّ الْمِلْكُ الْمِلْلَا لِمِلْكُ

انْ الْهَ فُوالْكَهِمُ إِنْ الْوَرُ الْكَهِيمُ الْمُعَالُ انْ تَصْلِحً عَلَيْ عَنْ وَالِهِ وَأَنْ مُنْ خِلَنْ الْجَنَّةُ عَفُوا بِغَرْضِيا إِنَّ اَنْ تَفَعَلَ جِمِا اَنْ اَمْ لُهُ مِنْ الْجُودِوْ الكَّرْمُ وَالسَّافَرُو الرَّحْيُرُوالَتَّفَّ فِي لِللْهُ لَا لَيْهُ لَا يَبْكِيلُ لِي الْمُعْمَلُ لَا يُتَكِيرُ الْمُعْمَلُ لَا يُتَكِيرُ الْمُعْمِلِ لَا يُتَكِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْعَلِّينُ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال وَلا بَخْفِذَ بَالِحْدِولَا تَشْمُتُ جِآعَالَ مِنْ اللَّهُمَّ ٳڐۣٳۼٙۅٛۮ۬ؠڮؘ؞ڹٛۼڹٞٷڟٟۼۊؘڣؠٝٛۯؙڹڛٛۏؠۧڹۿۊڰڴٛڎ وَمِنْ عَلِي فَخِرْ أَصْبِحَتْ وَرَبِّ الْوَاجِدُ الْأَحَدُ لِأَاشِرَكُ فِي شَيْئًا وَلَا اَدْعُو مَعَنْ لَهُ الْمُقَالِحُ وَلَا أَتَّخِذُ مِنْ وُفِيرُكِبًّا ٱللّٰهُ مَرِلٌ عَلَا هُمَّ وَإِلْهِمَّ وَهِوَنَّ عَلَمْ مَا أَخَافَ مُشْقَتُهُ وَكِينَ لِمُ طَالِنَا وَ فَيْ تَعْفِي وَسَقِلْ لِمُ مَا أَذَافَ حُرْفِيَّةُ وَوَسِمْ عَلَّمُ الْمَافَ صَيْعَةً وَفِرْجَ عَنْهِ وَ دُنْيًا يَ وَاخِرُ لِي مِنْ الْوَعَيْزَ ٱللَّهُ مَنْكُ مِنْكُ الَبِّبِّبَ نَ فِالنَّوِيِّلُ عَلَيْكَ وَاجْعَ لُوْعًا فِي فِالنَّبْعَ اللَّهِ النَّهِ فَالْمُنْتَا مِنَ النَّهَا وَاحْمَلُ عَلَى إِلَمُ نَهُ الْمُنْكِلَ لَلَّهُ مُ لِلَّهُ مُ لِلَّهُ مُ لِلَّهُ مُ لِ

مْاحَلْتُهَى وَلا تُحِيِّلُهُ مِالأَطَاقِدُ لِي بِهِ حَسِبِهِ اللَّهُ وَلَعْمَ ٱلوَكِلْ لَاللَّهُمْ لَعِينَهُ وَلَا نُعُنْ عَكَةً وَاحْضَ لَهُ كُلِّ مَنْ يَغْعَلَّا وَامْكُولُوكُ لاَمْكُونِهِ واَصْبِهِ وَكَبْسِلُهُ لدى لِمُ اللَّهُمَّ التجاستود عك دبن قامانني وكخوائم عالى فكبيع مْاانْعَنْ عَلَى بِدِيهِ الدَّنْ اَوْالاَحْرَةُ فَانْ الَّذِي لا تَضْبُعُ وَذَا يِعِكَ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّهُ لَنَّ هُجَرِجُ مِنْ لِمَا حَدُّو لَنْ اجِدُ مِنْ دُونِكُ مُلْخُلُّ ٱللَّهُ مُّ صَلَّ عَلَيْحُلِّهِ ولاتكلف للانقسط فرعنن اللاولانتزع متاكلا اعَطَيْنَهُ فَأَيَّهُ لأَمَا نِعَلِنا اعْلَيْتَ وَلا مُعْطَى لِنا مَنْعَثُ وَلاَ يَفْعُ وَالْكِرِّمَنِكُ مِنْكَ أَكُلُّ لِسَّنَالِينَا فِ اللَّهُ الْمُسْلِّمَةُ وَفِي الْمُرْهِ وَحِسْنَةً وَفِيا عَلَاجً التَّارِ وَصَلَّا للهُ عَلَيْهُ وَالْهُ الْأَخْيَالِ وَصَلَّا للهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكَ الأركم الراحبين دعا لنج البي الخاميلة سي أعود بِكِلْنَانِ لِسَّالِ التَّالِيُّ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

مِنْ شِيرٌ مَا ذَرَةَ فِهُ الْأَرْضِ وَمَا بَخْ جُحْمُمْ هَا وَمَا يَنْكِ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْ فِي فِهَا وَمِنْ شَرَّطُوا رِفِ اللَّهِيلَ وَالنَّهَارِ وَمِنْ سَرِّكُلِّ طَارِفِ اللَّاطَارِقَا نَظُرُ فِي مِنْ المَحْنَ اللَّهُ إِنَّ اسْتَلْكَ إِنْمَانًا لاَبْرُنَالَّهُ وَغَمَّالاً مَنْ مَنْ لُونْ النَّبِيِّ فَحَدَّ وَالْهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِي اعْلِهِ مَنْ فُولُكُ لُهُ مَعَ النِّبَةِ بَنَ وَالْصِّلِّ الْمِبْنَ وَ الشهلاء والصالحين وحدن ولقا كالطا المنْ رَوْعَيْ وَاسْ مُرْعُونُ لِهِ وَا فِلْنَيْ عَثْرُ لَمْ فَأَنَّالِكُ لأالِهُ الْخَاتَثُ وَحْدَكَ لَامْتَرَابَ لَكَ لَكَ لَكَ أَلْمُلْكُ وَلَكَ الْخَذُ وَأَنْتَ عَلِي كُلِّ شَيْ عَدَبِرٌ ٱللَّهُ مَا يَّالَكُمُ الْخَالْثَ الْخَلْكُ لِانْكَ النَّالْ الْمَنْ وُلُ الْحَنْ وُلُ الْمُنْوَعِّدُا الْعَبُودُ وَإِنْكَ وَانْتُنْ لَمَتَانُ ذُواللَّاحْسُانِ بَدِبْمُ السَّمْلُوانِكُ كُونُ ذُوْالْكِلُولِ وَالْكُلُوامِ أَنْ تَعَفَّرُ لِم ذُنُوجِ كُلَّهَا صَعَيْرً وكبوهاعكها وخطاها ومانت يثاثرانا من نفش

عَنْ مُعْلَمُ لَكُ إِلَّهُ الْمُعْلِدُ عِلَا أَهِمِ نَفْقَا فَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال كُلُّ فَاغِ وَحَاسِدٍ وَعَدُو وَثُخَالِفٍ وَاسْتَلْكَ فَالْأَسِمُ الَّذَي َنَفُتُ بِهُ الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كُالَّهُ ظُلَّهُ لَالْفَيْلِينَ مْاآخَانُهُ وَاحْذَرُهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّهِ ادْرَءُ لِكَ فِحُورِهُمْ اعُوذُ اكِ مِنْ شُرُورُهِمِ وَاسْتَحْ لِكِي مُنْ وَاسْتَعَالِنَ بكَ عَلِمْ إِللهُ اللهُ وَتِهِ لا أَشْرُكُ بِوِسْنِيًّا وَلا أَتَّحِلْهُ مِنْ وْنَهِ وَلَيًّا فَهَا مُّهَا إِنْ السَّاوَ فِي الْمُسْرِينَ اللَّهُمّ صَلَّ عَلِي عَلِي وَأَلِ عَبِّ وَاسْتَ لَكَ الْوَالْتَ السَّمْ وَالْتُ السَّبْعَ وُالْارَحَبِ كِالسَّبْعُ وَمَا إِنْهِ مِنْ وَطَابَلْهُمْ فَ وَرَّ السَّبْيعُ لَمُنْ إِذَ وَالْفُرُّانُ الْعَظِيمِ وَرَّبَّ جَبْنُ إِلَّ وَ مبخاش فالسراه الودت ألمالا فكة اجمعين ورب مُحَدِّ صَلِّ الله عَلَيْ وَخُامِ الله المُتَبَيِّنَ وَأَلْمُ عَلَيْهِ رَجُ الْخَلِيْ اجْمُعِينَ اسْتُلْكَ ٱللَّهُ مَ بِاسْمِكَ لِللَّهُ تَعَوْمُ بِهِ السَّمُواتُ وَنَعُومُ بِيرًا لاَ رَصَوْنَ وَبَالِحَصْلِهُ

كنا البجار وزية الجيال وبدتميث الأحياء وب تخيئ لَوْكُ وَيِدِينُشِي لَسَّاكُ إِن وَرُسُلُ لَهِ عَارَاتُهُ وَمُرْسُلُ لَهُ عَالَى اللَّهِ وَمُرْرُون أليباد وبدإخصيت عدكالرمال وبيرتفعلها تَشَاءُورَبِهِ مَعْوْلُ لِلشَّيْعَ لَنْفَكِوْنَ أَنْ لُنَالِّهُ فَعِيرٍ يغناك وَأَرْسَبْعَتِ لَهُ لَا أَوْ وَتَعْطِبَي لُولُ وَ مُنْا يَكُانُ يَجْعُلُ فَرَجِي مِنْ عِنْدِكَ بِوَهُنَاكِ الْحَالَى الْمُعْنَاكِ الْحَالِمُ الْمُعْنَاكِ الْحَ عاف إوان تومن خوند وان تينين في التعلم اعظيم ألغاف فرافض لالرزق والسَّعَة والدَّعَة وَنُرُزُقُّهُ فِالسُّكُرُ عَلِمُ الْمُنْبَىٰ وَصِلْ لِكَ لَي السَّالِ لَي السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللّ أَبِّالِمَا أَفِيْتِهِي حَتْمَ تَصَلَ ذَلِكَ بَعِيمُ الْأَخِوْ ٱللَّهُ بيك ك مَعْنا دِيْراللهُ نُسْاءُ الْأَخْرَهُ وَاللَّهُ لِ وَالنَّهَارِ وألمؤث والحروة وسيرك مفاد النصر وألخنان وَالْخَدْ وَالشِّرَّ ٱللَّهُ مَا إِلَّهُ لَا عُومَالُهُ اَمْرِي وَدُنْنَا يَالَّتَ فِيهَا مَعَشَيْخُ الْخَالِفَ النَّهَا

مُنْقَلِكَ بَارِكَ إِنْ إِنْ الْمُحْمِيعِ أُورُي لَلْهُ مُ إِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مَانَ اللَّهُ لَا الله الله الله الله وعَدْك حَقّ وَلِقِ أَوْك حَقّ اعَوْدُ الّ مِنْ شِيِّةً الْحَيْا وَالْمَاكِ وَاعَوْدُ بِكَ مِنْ فَيْنَ فُولِكُمِنْ فَيْنَ فُولِلَّهُمَّا وَاعُولُ ذِيكَ مِنَ الشَّكِعَ وَالْعَجُولِ وَالْكَسِّلُ وَالْعَجُ وَ اعَوْدُنبِكِ مِنْ الْبُخُ لَ السَّرَفِ اللَّهُ مَ قَدُسَبَقَ مِنْ مْأَفْدُسْكَمَ فَي مِنْ قَدِيمِ مَاكَتَبْتُ وَجَنَيْتُ بِيَعِكَ فَعَالَفَهُم وَأَنْكَ الْارَبِ مَمْ لِكُ مِنِي مَا لَا امْلِكُ مِنْهَا خَلْفُنْكَ نَارَبِّ وَنُعَرِّثَ نِخَلِفٍ وَلَوْ الْكُ شَيَّا اللهٰ إِنَّ وَلَسَّلَ الخَنْ إلا مِنْعَنْ لِلدَّ وَلَوْ اَصُرُفْ عَيْدُ الْوَ قَطَّالًا مْا حَرَفْكَ مُعَنِّهُ وَانْتَ عَلَّمْ بَيْ نَارِبٌ مِالْوُامُلِكُ نَّالُهُ أُونَ وَقِينَ وَلَوْ احْتَسَتْ وَكِلَّعَنْتِي بَارِبَ مَأْلُوَّا لَوْ ارْجُو وَ اعْطَبْتَة بارَبِ ما تَصْرَعَنْهُ اصْلِفَالَكُ الْخُلْكُ الْخُلْكُ الْمُ المافالدَّبُ اغفِرْ لِهُ وَاعْطِبْ فَعَالِي مِنْ الرِّصْلَا مْ أَهْرَونُ بِهِ عَلَا بُوَاتِّقَ الدَّنْبَا وَالْإِخْرَوَاللَّهُ مَا فَعَ الماؤلة

لِغَادِبَ الْبَابِ لِنَهِ عِنْهُ الْفَرَّجُ وَالْعَانِيَ فَوَا تَخْتِكُمْ الْفَانِيَةُ وَالْخَيْظُ ٱللَّهُ ٱلْعَدُلِ بَايَهُ وَاهُدِ خِسَبَلَهُ وَابْعِ لَحِيْحِهُ اللَّهُ وَكُلُّ مَنْ قَدَّرْتَ لَهُ عَلَى مَقْدُرَةً مِنْ عِلمادِكَ وَمَّلَكُنَهُ شَيَّامِنَا مُورَى تَعَذُّعَةِ بِثُلُورُ وَلَنَيْعِمُ وَأَسْمَاعِهُمُ وَابْصَّارِهِمْ وَمَنْ بَبْنِ ابْدُمِهُمْ وَمَنْ خَلِفُهُمْ وَمِنْ فَوْقِيمُ وَمِنْ تَحَيْدا رُجُلِمُ وَعَنْ أَيْمَا فِهُ وَعَنْ شَهَا عَلِهُم وَمُزِحِيثُ شُعْتَ وَكَفَ شُعْتَ وَلَافَ شَعْتَ وَالْخِسْعَةَ حَيِّلْا يَعِلْ لِلَّا اَحَلَّىٰ مِنْ مُ الْمِوْ اللَّمَّ الْمُعَلِيْ عَلَىٰ عَ حِفْظِكَ وَجُوادِكَ عَرَّجْ إِذْكَ وَحَلَّ ثَنَا وُلْكَ لَالْهُ الخانث السَّالُهُ وَمِنْكُ لِسَالُهُ السَّلَامُ اسْتُلُكُ لِمَا اللَّهُ الْخَلَّالُهُ الْخَلَّالُهُ الْخَلَّا وَأَكُّوا لَمْ مَكُما لِدُرْجَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَنْعُكُمِّ ذَارُكَ دارالسّال الله م إنّا استَعْلَا مِنْ الْحَيْدُ لِهِ عَاجِلِهِ وَاجِلهِ وَاعْودْ بِكَ مِنَ الشِّرِكُلِّهِ عَاجِلهِ وَاجِلهِ مِنا عَلَمْ وْمُنْ يُدُومُنا لَمُواعَلُهُ وَاسْتُمُّلُكُ مِنْ الْحَيْرُكُلِّمِنا

اَدْعُو وَمَا لَمُلْدَغُ وَاعَوْدُ بَائِ مِنَ الشِّرِ كُلَّهُ مِا اَحْدُ وَمَا لَوُ إَحْدُ دُواسَةً لُكَ أَنْ نُرُوفَةَ مِنْ حَثَيْثَ الْحُسِّيةِ وَمْنَحَيْثُ لِالْحُتَدِيلَ لِلَّهُ مِنْ إِنَّا كُنَّ وَنُعَيْكُ وَيْنُ امْتَكَ فِي مَنْفَيْكَ فَاصِيَةِ بِيدِكَ مَاضِعٌ مُعَلَّكُ عَدُ لُ فَي قَصَا ولَا اسْتَعَالَكَ بِكُلِّ السِّمَ ا لَكَ سَمَّيْتُ بِهِ نَفَتْكَ أَوْلَنُولَتَهُ فِي فَعَيْمِ مِنْكِبًا أوْعَلَّمْتُهُ أُمَّا مِنْ خَلْفِكَ أُوالْتُمَّاثُرُتُ بِرِدْعِيْلِم الْعَيْبِعِينُ لَ أَن تَصِلِّ عَلَى هُمَّا لِنَجْتُ لُا يَحِينُكُ لَا يَحِينُكُ لَا يَحِينُكُ لَا يَحِينُكُ ورَسُولِكَ وَخَرَبًاكَ مِنْ خَلْفِكَ وَعَلِيْ الْمِحْتَدِيدَ الْكِيسَبَنَ الْمَحْيُلِ وَانْ تَرْحُمْ عَمَّلًا وَالْمُعَيِّدُ وَثَبْا رِكُ عَلَيْحَكِّرُوا لَ حَيْرَكُمُ احْلَيْتَ وَالْكَتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَيْهِ اِبْرُهُمْ مَوْالِ إِبْرُهُمْ مِنْ الْتَحْمَيْلُ مِجَدِدٌ وَانْ يَجُعُ لَأَلْفُلْ صَلَانِي وَنُعَيِّرَ إِلَمْ فِي وَلَشْرُجُ بِهِ صَلَابِي وَ تَجْعُلُهُ وَبَهُمْ عَلَبْي وَحَلَاءَ خُرْنِهِ وَدُهِابَ هَمِّ وَعَلَيْ

نورًا فِمُطِّعُ وَنُورًا فِمُنْكِحُ وَنُورًا فِسَهُ وَتُورًا فِي بصرى وَنُورًا فِي فِي وَعَظْيُو وَعَصْدُ وَشَعْبِي وَلْبَرَا وأمامي فوق وتخو وعن يمين وعن شمال ونورا جِمَالِد وَنُورًا فِحَيان وَنُورًا فِعَبْرَى وَنُورًا فِعَبْرَى وَنُورًا فِي كُنْبِي وَنُورًا فِكُلِّ شَيْعٌ حَدَّنْبًا عَنَى بِهِ الْحَنْدُانِوَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنْ كَاوَصَفْ نَفْسُكَ فَعُولِ الْكِقَ ٱللهُ نُورُ السَّمْوَانِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَشَكُوةٍ فِهَامِصْاحُ الْمِينَاحُ فِي نَاجَهُ إِلرُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَا دُرِي بُو قَلْمِنْ شِكَةً مُنارَكَةٍ زَنْبُونَزُلا مُونِيَّةٍ وَلاعَنْ إِلَّهِ مَكَادُ زَنْهُا يُضِيِّ وَلاَلْمَةُ مُثَّا نَارُ نُورُعَلَى فُورِيهَ لَهِ عَلَيْهُ لِنُورُومِنُ مَثَا لَهُ وَيَضِيرُ اللهُ أَكْمَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اهْدِ خِوْدِكَ وَاجْعَلْ لَمْ فَالْفِيمَةُ نُورًا مِنْ الْمِنْ ملكى وَمُنْ خَلِفُ وعَنْ يَمِينِي فَعَنْ شِمْ إِلَا هُنْكُ

بِدِلِكِ ذَا وَالسَّادِمِ مَا ذَا الْجَادُ لِ وَأَكَّاكُواْمِ ٱللَّهُ مَا يَدَّ استقلك ألمنافيكة ونقشه واحبل وكلدي فالمل وَآنْ ثُلْبُسِينَ فِهِ ذَٰ لِكُ لَمَعْفِي ۚ وَالْعَافِيَّ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهِ استئلك ألعفو وألماوية فالدننا والاخؤه اللهم صَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْمُعَلِّي وَاحْفَظْنَى مِنْ بَبْنَ مِلْكَ وَ مِنْ الْهُ وَعَنْ بَهِ مِنْ عَنْ شِالِ وَمِنْ فَوْفِي وَمِرْجَيْهُ وَاعُوذُ اللَّهُ مَا لِكَ اللَّهُ مَا لِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ تَشَاءُ وَنَيْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَتَغْرُجُنْ تَشَاءُ وَنَعْرُجُنْ تَشَاءُ وَ نُدُلِّ مُنَ تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْحَبُرُ آلِكَ عَلَاكُلْ شَيْعَ فَالْمِ نُولِجُ اللَّهَ لَهِ النَّهَارِوَتُوكِ النَّهَارَ فِاللَّهِ لَهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُنْ فَيْرَ الحجي مِنْ البِّتِ وَالْحِنْ فِي البِّتِ مِنْ الْحِيِّ وَرُزُقْ فَيْنُ تَتَنَاءُ بِغَبْرِحيابٍ إِلَّهُ مَا لِلنَّنْيَا وَٱلاَحْرُوٰ وَقَلْمُ نوند منهام أن تشاء ومنع منها من تشاء مسلط عُقِدُوالِ عَيْ وَارْحَبْنَ وَاحْفِرَ لَهِ بَيْ وَاعْفِرُ لَهِ ذَنْتُ

واَقْضَ حُوا بَعْ إِنَّكَ عَلَا كُلُّ شَيْ عَلَهُ اللَّهُ ۗ إِنَّا اَسْتَلْكَ بَانِّكَ مَلِكُ وَاللَّى مَا تَشْأَ وُمِنْ آمِرْ كُبُلِلَّا إِنَّ اسْتَلْكَ لِمَا نَاصِادُمَّا وَهَرَبَّنَا ثَابِيًّا لَكِينَ مَعَ السَّالَّةِ 9-5-وَنُوافُ عَالَيْنُ مَعَ لَهُ كِبُرُورَ حُكِدًّا فَالْ فِياشَرَفَ كُلْفِياً فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ انِّكَ عَلِي كُلُّ شَيٌّ عَدِيرٌ وَصَلَّالُهُ } عَلَا عُدَّدُ وَالِهِ الطِّيبَينِ الظَّامِينَ بِحَمْيَكَ الْمَارُحُمَ الرَّاحِبِنَ وَغَامُنُ إلْهُ النِّي النَّهِ عَالَتُهُمِّ إِلَّهُ الْإِلْمُ الْإِلْكُ اللَّهُ الْإِلْكُ الْمُ رَحْةً مِنْ عَيْدُكِ هَنْدَى بِإِلْكِيْرَوْتَحِيْمُ لِمِا وَلَيْرُوتُكُمْ لِمِا وَلَمْ وَلَيْلًا وَلَا تَكُولًا شَعْثِ وَتَوْلِلِ لِمادِ مِنْ فَكُفُظُ لِمِا غَالِبِمُ فَتَزَكِّ فِيا شاهدي وتنكيرهامال وتثني ماعندي وندير جِلِالَمْرَى وَلَتْ تَزْعَبْ جِي وَتَصْلِي ْجِاكُمْ فَأْسِيهِ الْحَظَّ الما وتَصَرُّفُ هِلِاعَةً كُلِّهُ مَا ٱلْمُ أُوتَبُبَّضٍ هِلِوَجُهِ وَتَعَضُّهُ بِفِامِنْ كُلِّ وْءِ بَقِبَّةَ عَمْرِيَ لِلْهُمَّ الْنُ ٱلْاَوْلُفَلَا شَيْعَ مَنْكَ وَانْتَالُاخِ فَالْاشْعَ بَعَدَ لَكَ وَانْتَ

النظاهُ فَلاشَئُ فَوَفَاكَ وَانْكَ ٱلبالِطِنْ فَلْأَشْحَ وْفَاكَ ظَهُ نَهُ مُنْكُ وَبَطِنْتُ فَظَهُ رَبَّ سُطِّنْتُ النِّطَامِينِ مِنْ خَلْفِكَ وَلَطْفُتَ لِلنَّا ظِهِ بَن مُن كَطَالَ إِرْضِيكً وَعَلَوْنَ فِهُ ذُنِوِّكَ وَدَنَوْنَ إِنْ عُلُولِكَ فَالْ الْهَ غَابُركَ ٱسْتَلْكَ أَوْ نُصِلِّعَلْ عُكَّةً وَالْ عَيِّدُواَنْ نُصْلِحُديني الذي مُوعِفِمُ أُورَى وَدُنْنَا يَ الَّهُ فِهَامِ مَثَفَ وَاخِوْدِ الَّذِينِهِ إِمَّا لِجُوَانَ تَجَعَّلُ لِحَبُّوةً وَالْمَادَّةُ لَكِ ڮٝڵڿڹ*ڗۣۘ*ۊٲڵۅٛؾؙڒٳڝٙڐؙۻ۫ڮٛڵۺٙؾؚڗؖڷڵؠٛؗۻۜڵڬڷۼٛڵڣؖڹ كُلِّ شَيْعً وَلَكَ أَكِنْ بَعْنَ كُلِّ سَيْعً إِحَرِيخُ أَلْفَ مَعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِينِ المُفَرِّج عَنْ الكُرُوبَيْنِ لَا جُهِبَجَعُوفُ الْفُطِّيِّ وَلَهُمَّا الكرئ لنظيم اارتم الراح من كشف كرد وعني فَايِّنْ لِالْكِنْشِغُهُمَا غَبُلِ فَغَنْ لَعَالِمُ الْحَالِ وَصِيْدَفَ خَأَبُّهُ الَّذِئِكَ وَلِلْ بِرِكَ وَاحْسَانِكَ فَصَيِّلٌ عَلَيْهِ وَالْحِكَّةِ وَالْحِكَّةِ وَاقْضِهَا مَا أَرْهُمُ الرَّاحِبِنَ اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحُنْ كُلُّهُ وَلَّكَ

الْمِدِّ كُلَّهُ وَلَكَ الشَّلْطَانُ كُلَّهُ وَلَكَ الْقُدُوةُ وَالْعَجُرُ وَٱلْحِيَوِثُ كُلَّهُا وَسِيدِكَ ٱلْحَنْكُلَّهُ وَالَّيكَ بِرَخُهُ لِمُلْأُمْرُ كُلَّهُ عَلَانِدَكُ وُسِيِّرُهُ ٱللَّهُ عَمِلُاهَا وِي كَنْ اَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلِّ لِكِنْ هَدَيْتَ وَلَا مَا لِعَ لِمَا اَعْظَیْتَ وَلَامْعِظُ لِلْمَنْعُنْكُ لَامُوْجَرِ لِلْافْلَةَمْتُ وَلَامْقَدَّمَ لِلْاَأَخَّرْكُ وَلَا باسطلاق مَنْتَ وَلَانَا لِعِنَ لِمَا يَسَطَكُ ٱللَّهُ يُصَلَّعُكُ نُعَيِّدٍ وَالْهُ حَكَ وَالْبِيطُ عَلَمَّنْ مَرَكًا إِلَّ وَفَضْلَكَ وَهُنَاكً وَيُدْفِكَ اللَّهُ مُنَّاسَتَلْكَ الْغِنْدِوَمُ الْفَافَرُوالْأُمْنَ بَوْمُ الْحَوْفِ وَالنَّعِيَّمُ الْفُتِمَ الذَّي لاَ بَرُوُلُ وَلاَ جَوُل اللَّهُ رَتَ التَّهُ إِنَّ السِّيْعُ وَرَبَّ أَكُورَ صَنِ السَّبْعُ وَعَافِهِيَّ وَمَا بِنَهُنَّ وَرَّسَا وَرَبُّ كُلِّيهُ مُنَّالًا لَوْزَلُهِ وَالْأَبْخِيلَ وَالرَّوْرُوالْفُوْإِن الْعَظِيرُورَةُ الْعُنْ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْوَ ٱلجيّة والنّوني اعود بالرَّ مِنْ كِلّد بي مَنْ رَّوَمِنْ سُرُلّ ذاته إنث اخن اعتبا عبيها الترجع على المستقم

وَهُوعَا كُلِ شَيْعَ قَدِبْرُ وَبَكِلِّ شَيْعُ مِعْطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱڰۘڐڬٛڡؘٚڶؽۺۘۼۧڶؚڮۺؘٛؿ۠ٷٲٮ۫ؾٵؙڵٳۼٚۏڡؘڶؽۺۘڕۼۘڹڮ شَيْ وَأَنْنَا لَظَّا مِ فَلَكِبُ مَ فُوفًاكَ شَيْحُ وَأَنْنَا لُبَا إِلْمَاكُمُ دُونَكَ شَيْ عُصِلِ عَلِي عُلِي وَالْ مُعَيِّدُ وَانْعَلُ فِيكُارَكُنْ الْ بِيْمِ اللهِ وَبالِلهِ اوْمِنْ وَبَالِلهِ اعْوَدُ وَبَالِلهِ اعْنُومُ وَالْوُدُ ويدز والله ومنعقه امنيع من السيطين الرجم ومن عَدِيلَتِهِ وَحَبَلِنِهِ وَخَبْلِهِ وَنَجِلِهِ وَشَرَكِهِ وَمُنْتَرِّ كِلْ اللَّهِ مَنْ مُعَنَّ مَعَنْ مَعَنْ وَاعْوُدْ بَكِلَّانِ اللَّهِ النَّامَّ الْهِ الْنُارِكُانِ لِكَ لَا يُجَاوِرُهُنَّ بَرُّولُافًا خِرْمَا يَتَّمَا اللَّهِ الْحِينَ كُمِّلُهُ الْمَاعَلِتُ مِنْهَا وَمَا لُوْاعَلُ وَمَنْ شِرَفَ الْمُ خَلَقَ وَذَوَهُ وَبُرَءُ وَمِنْ شِيرَطُوا رِقِ اللَّهُ لِلَّالِّكُ وَالنَّهِ إِلَّا إِلَّا طَارِّقَا مُطْهُ فُ بِحَيْمُنُكَ وَعَافِهِ ۚ ٱللَّهُ تُمَالِّذَا عُوْ بلِيِّ مِنْ مَيْرِ نَفَسْ وَمِنْ مِيرُكِلِّ عَبْنِ مَاظِمْ وَاذْنُ مِعْتِمْ وكشان فاطق قبد فاطشة وقدم ماشبة تماأخا

عَلَىٰ مَنْ فِي لِيُلِوْ نَهَارِيَ لَلْهُمَّ وَمَنْ أَوْادَ بِي مِغْلِوْعَنَ فِي اومُسَاءَ إِنْ أَوْشَى عِمْ مَكُرُومِ مِنْ جِنِي أَوْلِيْكِي وَفَرْسِ إِوْ بعيداً وْصَغِيرِا وْكَبِيرِفَاسْتُلْكَ اَنْ يَخْنَجُ صَدْرَةُ وَاَنْ ك يده وان فقص فدمة وتعيُّم بالله ودعله هُ وَتَرُدُّهُ بِغِبُظِهِ وَنَشْرُ قِرُرُ مِنْ إِذْ فَعُ لِلْأَنْرُ چَرُهُ وَتَجْعُلُ لَهُ الشَّاغِلَامِنُ نَعَشِهِ وَأَنْ يَحُولَ بَهُمُ وَبَبْنَهُ وَتَكْفِيْ يَنِيهِ بِجُوْلِكَ فَوْلِكَ إِنَّكَ عَلْكُلِّتُ فُولِهِ فُعَانَتُهُ الْمِنَ الثَّا مُعَالِمُ فِيرَنَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّهِ إِعَوْدُ مِكِ مِنْ كُلَّ مُنْ فَهُودُونَكَ اللَّهُ مَانْتُ الكَيْبُرِ الْكَلْبُرُونُ كُلَّ مَنْ كُلِّهُ عَالَى اللَّهُ الْكَيْبُر الْكَلْبُرُونُ كُلِّلْ مَنْ عُ للهم لأنخ مِنْ خَرَمْ الْعُطْبِينَ وَلَا نَفْيْدِ عِلَا مَنْ عَبَى الله المتالية استكال حَرَم المنطى عياد لتمن الأميل الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْآمِهُ إِن وَالْآمَانَةِ وَالْوَلَدَ التَّافِيعَ فِي الْخِيرَة كَالصَّارَّ اللَّهُ مَا يَدِالِيَا تَعَبُّرُومَ يُلَّا خَاتُهُ فِي كَ مِنْ عَيْنَ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ وَلَا نَعْ يَرْجُوبُ وَلَا جَمْنُهُ

بَلاثُدِ وَلِاشْبِعِنْ مَلاَءً عَلِي أَشْرَبِلاَ ءِ ٱللَّهُ مَا يَدْ اعْوُذُ بِكِ يِنْ عِنِيِّ مُعْلِغًا وَهُوى مُرْدٍ إِوْعَ لِهُ إِنَّالُهُمْ اللَّهُمْ اعْفِرَا لِلْهِ وَامْبُلُ تَونِيْخِ وَأَظْهُرُ جِحَّتَى وَاسْنُتْرَعَوْرَ لِهِ وَاجْعَلْحُمَّالُ وَالْحُمْلِ لَمُصْلَفَيْنَ اَوْلِيا مُ وَلَيْنَعَفُونَ لِمَا لَلْهُمْ اعود الي ان أقول أولا مُومِن طاعِنك البلايس وَجُمِلَ اللَّهُ إِنَّا اعْوَدُ الْكِ أَنْ مَكُونَ غَنْرِي اسْعَدَهِ اللَّهِ الْمَيْنُهُ عَنِي ٱللَّهُ مَا لِيِّهِ اعْوُدُ بِكِ مِنْ سِرَالسَّيْطُولِيُّ مِنْ تَسِّ السَّلْطَانِ وَمُنْ تَسِّ مِا جَرَجِي بِيُرِا لَا فَالْأُمْ وَيَّ الْمُ عَكَّرُا أَيُّ أَوَعَيُشًا فَأَدُ وَدُرَقًا ذِارًّا ٱللَّهُ ۖ كَنَبُ لَأَنْكُ الْأَثَامُ اطَلَعْنَ عَلَاللَّهُ فِحُلْتَ بَنْنَ الْفُلُوجِ الْفُلُولِيكَ مُصْغَيَّهُ وَالسِّرُّعِنِ لَدَّعَلانِبْ وَاتْجَاأُذُكَ لِيَنْطُافِا رَدُنُرُانُ نَعُولَ لَهُ كُنْ فَكُونُ اللَّهُ إِنَّا لَلْهُ مَا يَتِّحَ اسْتُلُكُ مِينًا اللَّهُ اللَّهُ ٱنْ نُدْخِلَطُاعَنَاكَ فِيكُلِّعْضُومِّذِ لِأَعْلَ الْأَنْ الْمُعَلِّ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِيِّةِ مِنْ اَبِّدا للهُ وَاسْتَلْكَ اَنْ يُوْجَ مَعْصِيدًا تَعْ فِنْ كُلِّ

اعضابي بيمنيك لأنكهي عنها أثم لانعتاله الك ٱبْرًا اللَّهُ مِّ اللَّكَ عَفُوٌّ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْتُ وَلَاشَيْ قَبْلُكَ بَحِسُوسِ فَتَكُونُ اجْبَراً وَأَنْكُ ٱلْقَبِيُّ وْمَنْنَا مُالْعُبُولُ وَتَعَنُّو لِالنَّوْمُ وَلَا فَانْذُ لْعَسِنَةُ وَلاَنُونُم صِلَّ عَلِي عُهِي وَالْمُحَدِّدِ وَفِرْجُ هَيِّ وَعَنْ وَالْمُعَدِّدِ لى مْنْ كُلُّ وْرَهُمْ مِنْ فَهُ الْمُخْرِيِّ الْمُثَنِّ نَجَاءَكُ فِي فلَهُ لَصْ لَهُ عَنْ مَعْ إِلَا لَهُ أَلْحُلُونَ مَنْ وَرَحًّا وَمَنْ سُوالَتَ حَةُ لا يُكُونَ نِفِخَ إِلَّا لِكَ ٱللَّهُ لا زُرْدُ فِ فَعَرَ وَسَيْمًا وَلالسَّنْ لَدُهِ عَبِي وَلا نَكُنْ بُنِي مِنْ الْمَا فِلِينَ ٱللَّهُ مِنْ الْمَا فِلِينَ ٱللَّهُ مِنْ آعُودْ بِكَانَ اصْنِلْعَادَكَ وَأَنْ اسْتَرْسِاحًا بُنَّا الله مان ك دُنُومًا فَدُاحَضًا هَا كِنَا بُكَ وَأَخَاطُ بِهَاعُلِمْكَ وَلَطَعْنَ بِهَا خُرْكِ وَأَنَا ٱلْخَاطِئَ ٱلْمُنْدِ وَلَنْ الْرِيْتُ الْعَفُورُ الْمُشْرُ الْمُشْرِ الْمُقْتُ الْمُلْعُ فَالنَّوْمُ وَ لأنابة واستقبالك مماسكف متن فاعف عقر

اغْفِي مُاسَلَفَ مِنْ نُوجِ إِنَّاكَ نَالَتُوا لِالْحِيْدِ ٱللَّهُ مَنْ أَوْلِ رَحْمَى مِن كُلِّل حَدِ فَأَرْحَمْ فَ لَأَنْكُ لِلْأَنْكُ لِلْأَنْكُ لِلْأَلْكُ عَلَيْ فَاللَّهُ وَلَا خَوْمَنْ لاَ رَضِينَ ٱللَّهُ وَلاَ تَعِيلًا مُاسَتَّرِنَ عَكَّمِنْ أَفْعَالِ ٱلْعَبُوبِ بِكِرَامِنِ الْكَالِينِيْلُال لَيْاخْذَ بِهِ بِوَم الْهِ لَهِ وَتَفْضِهُ وَيَفْضِهُ وَيَلْ لِكَ عَلَى نُوْ الْخَلْاتِينَ وَاعْفَ عَنْفِ اللَّارَبُنِ كِلَمَهُ إِنَّا نَارَبِّ فَالِّلْكَ عَفُونِ عِمَ ٱللَّهُ مَا نِي لَوْ الدُّونُ اهْلُوانَ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللّ فَاتِ رَحْمَنَكَ آهُ لَا أَنْ تَنْ الْعَبَى وَلَسَعَمَ لَا يَهَا وَسَعِنَا كُلْقُةُ وَأَنَا شَيْعُ فَلُنْتُعِنَى مُبِنِّكَ مَا إِنْهُمْ لِرَّاحِبَنَّ لَكُمْ وَلِيَ كُنْ يُخْصَحُنْ عَبِدُ لِكَ عِبْ الْمَا عُولَةَ فِهِمْ ا اَمْتَهُ مُ مِعِكُوالِكَ فِيهَا خَلَقْتُهُ ثُمَّ لَهُ فَاتَّهُ ثُمُّ لَمُنَا لِولَا ذلك إلابك ولمرثوق فم كم لَهُ اللهُ النَّالْتُ كَانَتُ مَعَنَّكَ لَمُ فِنْلُطَاعِنْهُم لَكَ مَا إِنَّهُمَ الَّرَاحِينَ ٱللَّهِ مَعْضَدً السيدية مؤلاى بالهق المفق ماح زيق أفق

والمابية باغالهن كادانة بماخصصة لِلْ وَفَفَنْهُ مُ لَهُ وَارْحَمْنَ كَا رَهِنَا أُمُ فَعَلَامَّةُ فَأَمَّةُ فَأَمَّةُ فَأَمَّةً عَامَّةٌ لْإِرْهُمَ الرَّاحِمِينَ نَامِنْ لَا يَشْعَلْهُ مَعْعَ فَسَمْعٍ المَنْ لانعَالِطُ السَّالْدُنَ فَامَنْ لابِيمُ الْمُأْلِقَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اذِيْنَ مَرْدُعَفُوكَ وَحَلَاوَةَ فِكُلْكُ وَرَهُمُ لِكَ اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وأستغفل للبع التا انعث لهاعل فعوت ليا عَلِمُومِينِكَ وَأَسْتَغَفِّلُ لَكُلَّ إِمْرَارَدُنْعِيرُ فَخَالَطَدُونِ وِمَالِيَشَ لَكَ وَاسْتَغَفِّرُكَ لِلْا وَعَذَلْكَ مِنْ نَفَيْدُ مُ أَخْلَفُنُكُ وَأَسْنَغُفِرُكُ لِمَا دَعَا ذِالْبُهِ الموى من قبول الريض فيا المناه ما هوعيناك حُولِمْ وَاسْتَعْفِرْكَ لِلنَّ وْنِ الْجَ لاَبْعَلْهَا عَدْ لَكَ وَلا مُعَلَّمُا عَدْ لَكَ وَلا مُعَلَّمُ الْعَدُ نَيْمُ الْأُولُ أَنْ وَعَفُولُ وَاسْتَغَفُّ لِ الْحُلْمَانِ حَنَيْكُ فِهَاعِنْكَ لِإِذَالِكِلُولِ وَالْمُلَامُوا مُنْعَلَّفِ

نَفَتُهُ لِالشَّغُالَيْ فِي وَكَ وَلا تَكِلِي الْإِسْواكَ وَاغْنِهِ بليِّعَنْ كُلِّ مُخْلُونِ عَبْرِكَ لِالرَّهُمُ الرَّاحِ مِنَ وَصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَعَامَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل الْحَلِمُ الْمَرْتُمُ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وبيالتماوا التبع ورثيا لارضان السبع وماجرة وَمَا بَهُمْنَ وَرَتِ أَلَعُنْ لُوَظِيمٍ وَالْحَلْ لِلْهِ رَبُّ إِلْعَالِمُ وَمَنْا وَكَ اللَّهُ احْدَىٰ الْخَالِفِينَ وَلاَحُولُ وَلاَفْوَهُ اللَّهُ باللهُ ٱلْعَلِ الْمَهْ إِلَّهُ مُ ٱلْمُشَا لَهُ مُنْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللَّهُ عَنَّ فَيُنْتَمَ الْعَيْثِ وَاخْنِمْ لِمُ الْمَغْفَرُهُ حَتَّ لِانْفُرِّ فِ اللَّهُ فَوْبُ بِرِحْمَيْكَ انِّكَ عَلَيْكُ لِلَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمَّ انْكَ تَعَلَّمُ اللَّهُمَّ انْكَ تَعَلَّمُ اللَّهُمّ فأقبُلُ مَعَلْدِدُ لِمَ وَتَعَالُمُا حِينِ فَأَعُطِيْمَ مُسْتَلِمَ فَعُلَا مَا فِنفَيْدِ فَاعَفِرْ لِهِ ذَنُوْ لِمِ ٱللَّهُ النَّا تَعْلَمُ الْحَاجِمَ وَتَعْلَ إِذْ نُوْلِمِ فَا نُصِّن لِمِمْهُمَ مُوالْحِيُّ وَاغْفِلْ مِمْهُمَ

ذنوني اللهم انشاكرة وأناألم يوث أنشأ لمالك اَنَالْمُنُكُولَا وَانْنَالُهُ فِي إِنَّا الدَّلِيلُ وَانْتَالْحَيْ وَانْنَا الْمِيَّةُ وَإِنْكَ الْهَوَيُّ وَإِنَا الضَّعِيفِ وَإِنْكَ الْهَنِّ وَإِنَّا الفنعير وأنث ألباج وأناألفا يدوأنث المعطوان السَّا مِّلْ وَانْنَا لْغَغُورُ وَإِنَّا ٱلْمُنْ يُحْكِ أَنْتَالَسِّيدُ وَإِنَّا ٱلْمُنْ يُحْكِ أَنْتَالَسِّيدُ وَإِنَّا الْعَبُدُ وَانْنَالُعُ الْمُواَنَا الْجُاهِلْ عَصَدْنِ لِيَجْهَلِي وَ ادْتَكُبُ الذُّنُوبِ بِجَمَّا وَسَهَوْتُ عَنْ ذِكُولِ بِجَهْلِ وَ دَكُنْ الْحَالِمَ الْمُنْ الْجَعْدُ وَاغْتُرُونَ بِرِينَا لِهِ الْمُحَالِفَانَ وتح مِنِّ بنفِشِ وَانْتَ انْظُرُمِنِ لِنفِيْ فَاغْفُرُ وَارْحَمُ وَيُحَاوِّدُ عَمَّا لَعَنَا إِنَّكَ أَنْ أَلاَعَ أَلَا لَكُومُ ٱللَّهُ الْعَلَا لِأَدْسَنُ الْمُوْرِوَقِيْ ثَمَّ نَفَسُ اللَّهُ وَارْسُعُ لِهِ فِي اللَّهُ وَارْسُعُ لِهِ فِي اللَّ وَأَمْدُدُ لِي فِي عُمْرِي وَاعْفِيْ لِي ذُنُوْفِي وَاجْعَلِنْ المَنَّانُ الْمَحْيَا بَهُو مُ فَلِيمُ لِذِكُ لِيَ كَرُكِ ٱللَّهُ مُرَتَالَتَمْكُولَ (m) my

التبيع ورت الأرضين السبيع ومانيم ق وما بنبهات وَرَبِّ السَّبْعُ المَثَانِدَ وَالْفُرْانُ الْعَظِيمِ وَرَبِّ خِبْلَامِيًا وَمَهِكُمْ أَمْ لِ وَالسِّرافِ لَ وَرَبُّ اللَّهُ فِكُاذًا جُمْعَ مِنَ وَرَبَّ مُحَيِّرِ صَلَا اللهُ عَليْهِ وَالِهِ خَاتِم النِّبَتِبَ وَالْمُسْلَمِ اجمعين صل عَلْ هُمَّةً وَالْ خُرُّ وَاعْنُدِي عَنْ خُدُمَة عِبَادِكَ وَوَّفْهَٰىٰ لِعِبَادَ لِكَ بِٱلْهَظِاوَٱلْكِفَابِيَرِة الْقُنْخِع وَصَيْدُ قُالِمَةٍ نِ فِي النَّوَيُّلُ عَلَيْكَ لَلَّهُمَّ إِنَّا أَسْتَلَاكَ بِاسِمْكُ الْاَعْظِ الَّذِي تَعُوْمُ بِدِ السَّمَا وَوَ ٱلْأَرْثُ وَمَا فِهِ فَ وَمَا مِنْهُ فَ وَبِهِ يَحْدُ لِلْوَدُ وَمَنْهُ الْأَرْثُ وَبِهِ يَحْدُ لِلْوَدُ وَمَنْ الْكُمْنَاءَ وَبِهِ إِحْصَنْتَ عَلَّذًا لَاجًالُ وَقُنْنَا لِمِنَا وَكَبَالُ الْجَادِ وَمِهِ يُعَيُّرُ إِلدَّلَهِ لَ وَمِهِ يُلْوَلُوْلُ الْعَزَرُ وَيَبْضَكُ مُانتَاءُ وَيَدِيمُولُ لِلشَّيْءَ لِنْ مَكُونُ مَا ذِلْ سَلَكَ بهِ السِّنَّا لَمُوْنَ اعْطَيْنَ هُمْ سُوَّ لَمْ مَا ذَا دَعَا لَا بِاللَّافِيَّ اَجَبُّهُمْ وَازِاسٍ تَجَارَكَ بِرِلَاثِ بَجِهُ فِي اَجْرَهُمْ وَاذِا

دَعَاكَ بِهِ ٱلْحُسْطَ قِنَ الْفُلْخُرُ وَإِذَا لَتُفَعِّرُ الْمُلْكِ النشقيعون شفعني وافالستضرخك برالستضر المُشْتَصَرِّحِينَ اسْتَصْرَحَهُمْ وَاذِانَالِاكَ بِعِلْظَارِيقِ الِيُنِكَ سَمَعِتَ مِلْأَمُّهُمْ وَأَخِا آفْبَالَ النَّا اللَّهُونَ فَبَلِّكُ توبيه فم وأنا استثلاث استدى مؤلاى والم وفوا فالدخاى وكهف وتغرى واعته لدين ودناي وَالْفِرَخُ وَاسْتَمْلُكَ بِاسِمُكَ الْاَعْظِ الْاَعْظِ وَادْعُوكَ به لذن لايغ فره عَزْك ولكن لا تكثيفه سؤاك وَلَهْ رِلْالْهَالْدِدُ عَلَا إِذَالْتِهِ عَنَّ الْإِلَاّ أَنْكُ وَلَذُ وَلَا إِلَّا لْارَذْنْكَ جِيا وَفَلْ مَيْكَ حَيَايَ عِيْدَادْ تَكِادِ لِمَا فَهَاانَا فَافَدُا تَعَنُّكَ مُدُنِكًا خَاطِئًا فَدُضَافَتُ عَلَيَّ الْكَرْضْ عِلِدَحْتُ وصَلَكْتَ عَيِّ الْحَدِلُ وعَلَيْتُ انْ لأمُلْكَا وَلاَ مَنْنَا مِنْ لَتَا إِذْ الْمُنْكَ وَهَا انَا ذَا بَبَنَ بَدِيْكُ فَكَاصَبُهُ فِي المُسْيَدُ مُنْ مِنْ الْحَاطِقَا فَعُبِرًا فَعُنَالًا 14 Po

لأَاجِدُ لِذَنْبَي غَافِرًا عَنَوْكَ وَلا لَكِيثِي جَابِراسِواكَ وَلالضْرَى كَاشِفًا إِلَّا اَنْتَ وَإِنَا اَفْوَلْ كَافًا لُعَنَّاكُ ذُواالنَّوْنِ حَبِنَ ثُبُّتَ عَلَيْ وَفَجِيْنَهُ مِنْ الْخِوَخَاءَانُ مَوْتَ عَلَوْنُ عُلِنَةُ مِنَ الذَّنُوبِ السِّيدِي الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ سَبْلِهَا مَا لَهِ كَانْتُهُمَ لِظَالِمِ مِنَ وَأَنَا اسْتَمَلَكَ بِأَ سَيِّدِ عُمُولاً يَ بِاللَّهِ اللَّهُ عَظِم النَّ لَسَبْحِيبَاعِ فِيقًا وَانْ تَعْلِبَهِ مُو لِهِ وَانْ تَعْجَلِ لِأَلْفَحَ مِنْعَنِيلِكَ بِحْمَالَة فِعَافِيةٍ وَانْ تُومُنَ وَوْدِهِ فَأَمِّمُ النَّحْمَةِ وَافْضَلِ الرِّنْ قِ وَالسَّعِ لَهُ وَاللَّهُ عَهِ وَمَا لَمُ يَزِلُ لُعَوِّدًا بالطح وَمَرُدُقِقِي الشُّكْرِعَلِمُ المَّبْهَ فَيَحَمَّ لَوْ اللَّهِ نَامًّا مِا اَتِقْبَتِهَ فَ يَعْفِعَنْ دُوْجِ وَخَطَانًا مِكَانًا مِكَانِيرًا فِ واجرام افوانوم بنكحة تصل الاستادة الدينا وتعم ٱڵٳڿٙۊٙٳٙڷڵڮٛؠۜڮؚڮؖڡٙڟؙ؋ؠؙؚٳڵڵؠؚٞڮٙۊٳڵڹۿٳ؞ڡٙؠڮڮ مَقَادُ بُوالشَّمُ وَأَلْعَرُوبَ لِلسَّادِ مُوادِبُوالْخَرُ وَالنَّيِّرِ



ٱللَّهُمَّ مَبْارِكَ لِي إِنْ وَدُنْيَا وَعَاخِرُ لِهُ وَعِيْمَ امُورِي لَلْهُ مَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْ وَعَلْ لِتَكُونَ وَلَعِنَّا حَقُّ فَصَلَّ عَلَيْ مُحَدُّ وَالْهِ وَانْمِتْمُ لِي كَلِّهِ الْخَصَّلُ عَلَّمُ حَتَّا سُونًا لِهُ وَقَلْ رَضِيتَ عِينًا لَمِي الْمَقْ الْمَالْفِيدَ الكرث العظم صرك علاقع والدووسع علمن طب رزقك حسب جودك وكرمك أنات كفلك رُفْ ورَوْنِ كُلِّ وَأَبِيرُا خِبْرُمَانُ عُووَ الْخَبْمِ عُولِ والماوسة مغط وافضل وفي وسع لحنه يزدع وزي عِيَالِي ٱللَّهُ مُ اجْعَلُ فِهَا قَصْحَ فَ تَقْلَدِّ لْعَنْ الْأَحْرُ المحتوم وفهاتفن مناكار والكيم وليكذالفدون الْقَضَاء الَّذِي لَابُرَدُّ وَلَايْبَ لَا لَا أَنْ تَصَلِّعً لِمُعَّادِ الِ حَيِّدُوَانْ نَوْحُ حَيَّا وَالْ نُحِيِّرُوانْ ثَبْ إِيكَ عَلِيْحَيِّدٍ وَالْحُمِّدُ كُلْ صَلَّيْتَ وَمَارَكُ وَمَرَثَمْتُ عَلَا ابْرَفِيمُولُ ابرههم الك حميل جميل وآن مكنات من حجالي ثنك

الكال المروج م المشكوسع من المعنود ووالمالكي عَنْ وَسَيْعًا مُنْ الْوَاسِعَةِ الْزَادُ الْمُتَعِيِّةِ الْلَا الْمُنْ المؤمين فوفائه واجع للجفها تقف وتفك وان يطبك عُدْي وَأَنْ لَرْبَالَ فِي زُنْهِ مِا كُأَمَّنَّا لَعَنْدُكُلِّ شَيْعَ وَلَا مُكِونَ كُلِّ شَيْءً مَنَامُ الْعُيُونِ وَتَنَكِيرُ النَّعُومُ وَانْتُ حَقِومُ لاَنَا فَانَ الْمُعَالِدُ السَّلَا فِي الْمُعَالِّةُ السَّلَا فِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِّ بحِلِاللَّهُ عُلِكَ وَعَبْلِكَ وَعَبْلِكَ وَكُمْلِكَ انْ تَضِّكُ عَلَيْحَةً وَالِ مُعَيِّدُواَنُ لَعَنْفُرَ لِمُ وَلُوالدِّيَّ وَنُرْحَمُهُمَ أَكَّارِسِّنا إِنَّا صَغِيرًا رَحْمَةً وَاسِعَةُ الْمَارَحُمُ الزَّاحِبِنَ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل اسْئَلُكَ بِالنِّكَ مَاكِ وَانَّكَ عَلِي كُلِّسَيُّ عَبْرُواَنَّكَ مَا تَشَا أُوْمِن أَمِن أَنْ لَعَفِي إِلَى الْمُومِينِ إِنَّ الْمُومِينِ إِنَّ الْمُومِينِ إِنَّ الْمُومِينِ إِن وَٱلْمُوْمَنِاكِ النِّكَ رَفُّكُ رَجْمُ الْحَدُ لِللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ نِهِ أَلِيَا لَعُبُنَ أَلْخُذُ لِلَّهِ الذَّبِي كُنَّا نَا خُالْغًادُ مِنْ لَكُنَّدُ سِّدُ النَّي الْرَمَا فِالْهُانِيَ أَكُذُ سِّدُ الدَّي الدَّي الدَّي اللَّهُ الدَّي المَّالِقَ

فِ الْخَاهِّيْنِي وَالْخُلُ لِلْوَالَّذِي هَذَا مَا خِالْطَالِبِينَ الْمِجَا المؤمنين لاتحيت خاع يامعين الومنين اعتى ياغِباكَ المُسْتَعَيْثِ بِنَ اغَتِيْ فَا مِحْبِ النَّوَالِّبِينَ شُعْظً آنِكَ انْ النَّوْالِ الجَهِ حَشِي الرَّبِّ مِنَ الرَّبْ مِنَ الرَّبْ مِنَ الرَّبْ الْمُعْمِينَ حَسْمَ ٱلْمَالِكِ مِنْ لَمَلُوكِينَ حَسَمَ الْخَالِقُ مِنْ الْخَلُوفِينَ حَيْدِى لِرَانِ فِي مِنْ لَمُنْ فُومِينَ حَيْدِي لِللهُ وَيَالْخَالَيْنَ حَبْي مَنْ لَوْرَال حَبْي حِبْ مَنْ هُوحَتْ حِبْ اللهُ وَنَعُمُ الوَّكِيلِ حَيْبِي اللهُ لِا الهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ تُوكَّكُ وَهُورَتُ الْعَرْثُ الْعَظِيمِ لَا الْهَ الْالْهَ الْالْسَادُ اللهُ المُرْزَنِكُ بُرًا مُنادِكًا فِ مِنْ اقْلِ الدَّهُمُ الْالْحِولِا الْهَ إِلَّاللَّهُ رَبُّ كُلِّشَيُّ وَفَارِنَّهُ لَا لِهَ إِلَّاللَّهُ وَلَا لِهَ إِلَّاللَّهُ وَالْمُ الِهُ ٱلْأَلِمَ عِلْ اللَّهِ الرَّفَاتُ عَنْ عَلَى إِلَّا اللَّهُ الْحَدُّودُ فِحُكِلَّ فَعِالِهِ لِا اللهِ الإَاللهُ اللهُ ال لاَلْهَ الْإِلْسَةُ الْحَيْحَ مِنْ لَاحَى فِي حَمْوُمَةُ مِثْلَيْهِ

وَتَقِالَهُ لِاللَّهِ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلاَ بُوْدُهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ٱلْواحِدُ ٱلبَّامِهِ آقَ لَ كُلَّ شَعَّ وَاخِوْ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ فَيْ إِنَّ وَلاَزُوا إِلْكِيد لا اله الآ الله هو العَمَدُ مِنْ عَيْنِ سَيَهِ وَلاَ سُمُ كَثَلِم لإاله إله الله ألبارى ولا شَكَافُوهُ وَلا مُنازِيكُ لا إلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْكِهُ لِ الدَّهِ لِا فَعْنَدَ مِنْ الْفُلُولِ لِمَظْمَتُ لإاله الكالله ألنارفي ألمنشئ بلامنا ليخلامن عبره لا إله الآ الله الزَّاكِي الظَّافِرِ مِن كُلِّنَا فَيْرِمِنْ لِسُدِ لا إلَه إِلاّ اللهُ الْكَافِ الْمُسَيْعِ لِلْإِخَلِقَ مِنْ عَظَايًا مَضْيِلُهِ لْالِهَ إِلَّاللَّهُ النَّهُ النِّقِي مُنْ كُلِّجَوْدِ فَلَمْ رَضَنْهُ وَلَمْ يُخْالِطُهُ فَيْ الْهُ لِالْهُ لِالْهُ لِالْهُ اللَّهُ الْمُدَّالُكُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ دَيَّا نَالُهُ الدِّيعَ الْمُؤْمُ عَاضِعًا لِهَنْتِهِ لِاللَّهِ اللَّهُ خَالِقُ مَنْ فَالسَّمْ وَالْحَالَ أَلَّهُ اللَّهُ خَالِقُ مَنْ فَالسَّمُ وَالْحَالُ أَضَابَنَ

وَكُلَّ الْيُمْرِمَعَ ادْهُ لا الدالَّاللَّهُ وَعُمْنَ كُلِّ صَرِيْجٍ وَمَكُونَ وَعَنِيا ثُهُ وَمَعْادُهُ لَا لِهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَّا وَقَلَ تَعَلَّ اللَّهُ أَلَّا وَقَلَ تَعَي الْكُلْكُ فَي اللَّهِ وَعِيِّ وَلَا لِلْهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مبُندِ فَي الْبَرَالِا الّذَي لَمُنِينَعِ فِ إِنْسَاعِهُ اعْوَانُامِنُ خَلْقِهِ لَا لِهُ إِلَّا اللَّهُ عَالَمُ الْعُنْوِ فَلْأَبُونُ وَمُنْعُمِنَ حِفْظِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُهُمِّل إِلَّا النَّا إِذَا مَنْ أَلْمُ لَأَنَّ للِعْوَتِهِ مِن عَافَيْهِ لِاللهِ إِلَّاللَّهُ أَجُلَمُ ذُوااً لَأَنَاوُ فَلاشَى يَدُلُهُ مِنْ خَلْقِهِ لِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْخُورُ الْفِكَّا ذُواْلِنَ عَلَيْمَهِ عَلِيْتُه بِلِطْفِهِ لِاللَّهِ إِلَّاللَّهُ الْعَالَا اللَّهُ الْعَرَوْ الْمِبَعُ الْغَالِبُ عَلَا مِرْهِ فَالْشَيْ مَنْ يُدِلُّهُ لَالْهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلفا هِرْفُواٱلبَطِيْشِ لِلسَّبَهِ بِدِاللَّهَ بِي لاَيْطَاقُ انْفِيْتُ لْالْهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الِهُ اللَّهُ الْجَبَّ انْمُدُ لِّلْ كُلِّ شَيْعً يَعِمْ عَنِ بِسِلْطًا لِيُّر الْهَ اللَّهُ نُورُكُلُ شَيْعُ الَّذِي فَلَقَ النَّالِ نُورُولُا

الْهَ اللهُ اللهُ الْفَادُ وَاللَّهُ الظَّامِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ وَلا شَيْعَ تَعْدُلُهُ لِاللهُ اللهُ كُلَّ شَيْعٌ قُرْبُ لِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّاعِ فِي السَّاءِ نَوْتَ كُلِّ شَيْ عُلُوًّا دُنفْ اعِدِلا الدِلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله البَالَيْعُ وَمَثْنِ يُعِمَا وَمَعْيِهُ حَاجَةً فَالْمَالِمُ لَا مَا يَعْدُ فَنَا ثَمَّا لَهُا لِمُؤْدُدَة ٧۬ٳڸٙ؞ٳ؆ٙٳؗڛؙؙٵٛڮڲڹٛڶڵؙٮؙٵڮڗؽڟڬ۠ڴۺٛڠ۠ٵٞڵڡؙڵڬ اَحْرُهُ وَالصِّلْقَ وَعَدُهُ لِإِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْدُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَوْهَامُ كُلَّتَ أَنِهِ وَعَيْدِهِ لِاللَّهِ اللَّهُ لَرُجُ اللَّهُ لَرُجُ العَفْوُ وَالْعَدُ لِالَّذِي مَلَّاءَكُمْ اللَّهِ عُنْ لَهُ لَا إِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَظِيمُ دَوُاالْتَنَاءَ الْفَاخِرَوُالْحِرِّ وَٱلْكِيْرِيَاءَ فَلَا يَذِكُ عِنْ وْلَا الْهُ الْحَالِيَّةِ الْمُعْدِدُ الْجَعِيثِ فَلْأَنْظُونُ أَلَا لُمُنْ نُو يُكِّلِّكُ لَأَ وَمَنا يَرُوهُوكُالَّنَ عَلاَنفُ ووَصَعَها بِرَلَتُهُ الرَّمْنُ الرَّجُيْرَاكُونَ البُرْدِ إِنْ البُرْهَانُ العَطِيمُ الْعَبَالُهُ لِكَالْمُ إِلَّاتُ ٱلكريَّمُ التَّلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَنِّ الْمَا الْمُأْمِنِ الْمَا الْمُأْلِكُ لِبِينَّ الْمُأْلِكُ لِبِينًا

الْخَالَةُ ٱلْبَارِئُ الْمُوتَّدُ النُّوْلُكِينَ لَأَلَكِي وَلَا الْمَالِيَّةُ هُوعَكَيْدَةُ وَكُلْتُ وَهُورَا إِلْعَشِ الْعَظِيمِ ذُعَالَيْ ٵؽؙؙؿؙٵڵؿڵۺ۪ٚڹٲڵڵؠؖڿۜڝڵۣۼڵۼڲۜڔٟٙٳڵۼؖڔٞۘۅؙڶۺٛڿ صَلْحَتُ اللَّهُ سُلْامِ وَكُرِّيْنَى بُلِكُم بِمَانِ وَقِينَ عَذَا جَالِيًّا نَعْقُ ذَالسَّعًا لَيْسَاعًا وَأَعْلَى اللَّهِ عَارِبُ إِلَيْ اللَّهِ عَارِبُ إِلَا اللَّهِ عَارِبُ اللَّهِ ْنَافِدُ وْسَاعِدُ وْسِنَاعِدُ وَسِنَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لْأَلِهُ اللَّهُ الْمُولِكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَهُ اللَّهُ لَا لَا فَالْمُونُ لِلْمُؤْلِثُونًا لِللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ لَا لَا فَالْمُؤْلِثُونًا لِللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُلْلِكُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ للللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّا لَهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لللَّهُ لَلْمُلْمُ لَلَّهُ لَلْمُلْمُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لللَّهُ لَلَّا لَلْمُلَّالِمُ لَلَّا لَا لَا لَا لَّا لَلَّهُ لَلَّا لَا لَلَّهُ لَلْمُلْمُ لَلَّهُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلَّهُ لَلَّا لَا لَلْمُ لَّا لَلْمُلْمُ لَلَّا لَلَّهُ لَلْمُلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّا لَلْمُلْمُ لِلللَّالِمُ لَلْمُلْمُ لِلللَّا لَلْمُلْمُ لِلللَّالِمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلَّا لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلللَّالِمُ لِلْمُلْمُ لِلللَّالِمُ لِللْمُلْمِ سِنَةُ وَلانَوْمُ لَهُ مَا خِ التَّمْوَانِ وَمَا جُالُارْضِ مَنْ فَأ الذَّى يَنْفَعُ عُنِكُ الْأَبِاذِ نَهِ يَعَالُمُ النَّالِينَ النَّهُمُ وَمَا خَلْفَهُ مُ وَلا بِعُيطِنْ نِشْيَ مِنْ عُلْمِهِ إِلَّا مِنْ الشَّاءَ قِي كُنْ يَنْ أُلْكُمُوانِ وَالْأَرْضَ وَلا بَوْدُهُ حِفْظُها وَبُو الْعَلِي الْعَظِيمُ انْ تَضَالَ عَلِي عُدَّةِ الْهِ فَالْهُ وَالْهِ فَالْمُولِينَ وَ انْ تَصْلَحُ عَلَا نُحَدُّ إِلَهِ فِي الْإِخِينِ وَأَنْ تَصْلِكُ عَلَيْحَالُ وَالْهِ قَبْلِ كُلِّ شَيْعٌ وَانْ تَصِّكَّ عَلَا عُلَّا مُلَّ وَالْهِ بَعْدَى كُلِّ

شَيُّ وَإِنْ تُعِلِّي عَلَيْ عِلَى إِلَهِ فِي اللَّهِ إِلَا إِنَّ الْإِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّا إِلَا أَعْلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل عَلِيْ عَلَيْهُ وَالْهِ فِهِ الْمُؤْهُ وَالْافْلِ وَآنَ تَعْيَطُهُ فَا فُولِنِهِ ٱلإخْرْفِوَاللَّهُ نُيَا نَا جَنَّ حِينَ لِأَحَى نَا جَنَّ عَبَالُكُلِّحِيَّ الحيًّا لا إله الله الله أنك ما يحق ما مَوْمُ مِرْمُمَتِكَ اسْتَغَيْثُ فَاعِثْنُ فَاصِلْ لِمِسْانِ لِكُلَّهُ وَلاَ نَكُلِّهِ لِلْنِفِينَ لَوْنَفِينَ لَوْفِينَهُ عَبْنَ الْكُنُدُ لِلَّهِ وَتُلِعًا لِمَنَ الرَّمْنِ الرَّجْمِ لِاسْرَاكِ لَكَ مَفُولَ اللَّهُ الْمَارَةِ إِنَّ إِنْ إِنْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُلَعُشُكُ مِنْ عِنْ عَلَاكِ أَنْ تَفْعُلُ جِمِالَّنَ الْمُلُهُ ولانفغ لُهِ مِا أَنَا آهُ لُهُ فَأَيَّاكَ اَهُ لُلْفُوعَ وَاهُلُ ٱلمَعْفِعُ اللَّهِ الدِّاحِمُ لُكَ حُمَّا اللَّهِ اللَّهِ الدَّاحِدِ بِلَّا وَسَالَةً ظارِقًاعَيْبًا وَلَوْكُمُ عَلَيْكَ وَحِيبًا وَاسْتَغَنْ لِي وَمِيًّا وَأَشْهُلُأَنُ لِالْهُ إِلَّا أَنْتَ شَهَادَةً انْنَى لِمِاعْتُى فِي الفي بهارة وادخل في احتى وَاخْلُو جِيانِهِ وَحُدَّج ٱللّٰهُ مَوَاسْتَلُكَ فَعَلَاكَنُواتِ وَلَوْكَ النَّكَرَاكِ وَالْوَكَ النَّكَرَاكِ وَيَ

الْسَاكِينَ أَنْ تَعَنْفِرَ لِمُ وَتَرْهَى وَاذِ الْرَدْتَ بِقُومُ مِنْوً ٱوْفْنْنَةُ ٱنْ تَقِبَ دِ الْكِ وَتُرْدِينَ عَنْ كُلَّ مَفْنُون وَ استُلُكُ حَتَاكَ وَدْتَ مَنْ الْمُنْتَ وَمُتَ مَا نَقِيَّةً وَ حُتُّ هُ إِلَّا ٱللَّهُ مَّا فِعَالُ لِمِنَ الذَّوْبِ فَرِّعًا وَفَخَرًّا وَفَخَرًّا وي الله احْعَلُ لِالْكُلْ خَرْسِ سَلِاً ٱللَّهُ مَا إِنَّ خَلْقٌ مِنْ خَلْفًا وَكَخِلْفُكَ عَلَا مُعْوِثَ وَلَكَ فِهَا بَهِي وَمَبْنَكَ ذُنُوْبٌ ٱللَّهُ مَّانُ صَعَيْخَالْنَاكَ وَمِنْ مُعْوْقِهِمْ عَلَى وَهَنْ لِيَ الْدُّنُوبَ كُلُّهَا الَّهَ بَيِنُ وَبَدْنَا كَ ٱلَّهُ الْمُعَالَمُ عَبَلُ فِي حَبُّوا مَعِيدُهُ فَاتَّكَالُ لَا تَعَمُّلُهُ لَا جَيدُهُ عَنْدِي ٱللَّهُ خِلَفْتُ كَالرَدُكُ فَاجْعَلَيْ كَانِحْ اللَّهُ اللَّهُ الْفُولِنَا وَارْهَنَّا وَ اعُفْ عَنَّا وَتَفَيَّلُ مِنَّا وَادْخُلْنَا ٱلْحَنَّةُ وَتُحِيَّا مِنْ التَّارِوَاصْ لِإِلَيَّا شَانَنَا كُلَّهُ ٱللَّهُ صَلَّ عَلِيْعِيَّ النَّبِيُّ الْأُدِيُّ عَلَدُ مَنْ صَلَّا عَلَيْهِ وَعَلَا مَنْ لَوْمُ اللَّهِ عَلَا مَنْ لَوْمُ الْمُ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَتَغَمَّلُمْ عِنَّا

اَيْكَ أَنْكُ لِعَفُولِ إِنَّ عِنْ ٱللَّهُ مَرَتَ الْبَمْنُ الْحَلِمِ وَدَتَالُكُ وَالْعَتْامِ وَرَبَّ الشُّعُولُ فِي وَرَبَّ الْحِكُ وَالْحَرْمِ بَلِّغُ لَكُ بَسِياعُ عَنَّا السَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَّا السَّالِامَ اللَّهُ مَّ رَجُ السَّبْعُ المُثَانِ وَالْفُالْ الْعَظِيمِ وَنَكَجُرُ المَّيْلِ وَ ميكا آب كرام المراف الانتقال المرافي ا الرَبِّ المَّالُولِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْضَ بِنَ السَّبْعِ وَمَا بهتِّ وَمَا بَهُنَّ وَبَاسِمُ كَالذَّبَ مِرْ مَنْ فَالْاَمْنَاءُونِ اخْصَيْتُ كَبُلُ لِلْحِارِ وعَلَدَ الرِّمَالُ وَبَهِ مِثْنِيَ الْأَمْثَالُ عَيْلًا وَيَرْخُنُي لِهَ نُعْ وَبِهِ نُعْزَالِةً لِللَّهِ لِمَا يُنْ لِآلُهُ أَن وَيَعِ تَفْعَلُ مُالْتُنَا أُوْ فَكُلُمُ مُالْولِدُ وَبِهِ يَعُولُ لِلْفَيْحِ فَنَا لِللَّهِ وَلَا لِلْفَيْحِ فَنَ فتكون الله م واستلك الساع المناك المفط الذي الت سَمَّلِكَ بِرِلسَّا لَلْوْنَ اعْطَيْنَهُ مُرْسُولُهُ وَاذَّادُعَاكَ بواللَّاعُونَ اَجْبَانُهُ وَاذَا اسْتَجَارَكَ بِزُلْسُتَهَ وَن

أجرتهم والحاك بوالمضطرق أنفذته والأنشع المناخ بهِ النَّهُ النُّهُ فِي وَنُسْفُعُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُشْتَصْرِخُونَ اسِتَصَرَّخَهُمُ وَفَرَّجْتِ عَنْهُمُ وَإِنَا اللهُ بدِلْطارِبُونَ سَيَعْتَ بِلَاثُمُ مُ وَلَعَنْكَ هُمُ وَاذْالْنُكَ بِهِ التَّالُّهُونَ مَبْلِلَهُمْ وَمَبْلِتَ تَوْلَبُهُمْ فَإِنَّا مُسْتَلَكَ بِهِ المستيلة ومولاي والحي فاجي فابتوم فارخالة وفاحكف وَالْكُنُونُ فَالْإِذْ مْرَى وَلَا ذَحْبَرَةِ وَالْإِلَّةُ لِلِينِي وَ دُنْيَا يَ وَمُنْفَلِيَ بِإِلْكِ أَكَاشِمُ لِمَرْزُلِكُ عَظَلَانُوعُ لذَنْبِ لاَيغْفِرُهُ عَبْرُكَ وَلِكِرَبُ لِلا كَانْفِنْ لْمَعْنُوكَ وَلِيَّ لأبَعِنْ يُدْعَلِ إِذَالتِيهِ عَبْرُكَ وَلَذِنْ فِي النَّهِ الدِّوَ الدَّوْ الدَّوْقُ الدَّوْ الدَّوْقُ الدَّلَّ الدَّوْقُ الدَّالِي الدَّوْقُ الدَّالِقُ الدَّالِقُ الدَّوْقُ الدَّوْقُ الدَّالِقُ لَا الدَّوْقُ الدَّالِقُ لَالمُولِقُ الدَّالِقُ لَالمُولَالِقُ الدَّالِقُ لَالْمُولِقُ الدَّالِقُ لَالْمُولِقُ الدَّالِقُ لَالْمُولِقُ الْمُولِقُ لَالْمُ لَالْمُولِقُ اللَّذِي الدَّالِقُلْمُ اللَّالِقُ لَالْمُ لَا وَقُلَّمُهُا حَيًّا يَعِنْدُكَ بِفِعْلِهَا فَهَا أَنَا ذَا فَكُ ٱلَّذَٰكُ خَاطِئًا مُذَّ نِيًا فَكَ صَاعَتَ عَكَ الْاَرْضُ بِارَكُبِتُ وَصَا عُلِّ أَلِحَ لَ وَلَامُلْكَا وَلَامُلْكَا إِلَّالِيَاتَ فَهَا أَنَا ذَا بَهِنَ يدُّ وَكُ فَدُلُ صَبِّحَ الْحَاصَةُ مُنْ مِنْ اللَّهِ الْحَفَا عَالَمُ الْحُفَاءًا لَا

اجَدُ لِلَهِ بِي غَافِرًا عَمْرُكَ وَلَالْكِمْرِي جَابِرًا سِواكَ وَانَا اَقُولُ كُمَا فَالَ عَبْلُ كَ ذَوْ النَّوْنِ حَبِنْ يَحَنَّلُهُ فِي ظُلًّا رَجْآءَ أَنْ سُوْبَ عَلَةٌ وَنُنْفِينَ فِي مِن الدَّنْوَثِ لِالْهِ الْمِالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْجَانِكَ إِنْ كُنْكُ مِنَ الظَّالِينَ فَاقِبَ اسْتَلُكُ السِّيكِ وَمُولِا يَ إِينِ إِنَّ الْفَطِيرُ الْمُعَظِمِ النَّ تَسْتَعِيدُ فَأَدْ وَتُعْطِبَيْ شُوْلِ وَمُنْ الْيَ وَانْ نَجِّلَ لِهِ الْفَرَجِ مِنْ فِيدِ نِ وَالْمَ نَغُيْرُوا عُظَمْ عَانِهَ إِوَا وَنُسِعِ مِنْ نِ وَافْضُلِ وَعَيْرُ وَمَا لَمْ رَبِّلُ تَعْوَدُنْهِ فِي اللَّهِ فَالرُّونَي النُّعَكِّرُ عَلَيْكًا الْمَيْنُهُيْ وَلَهُ عِمْ لَهُ ذَلِكَ الْمِيْ الْمِا الْفِيْمَةِي وَتَعْفُو عَنْ ذُنْهِ وَخَطَانًا يَ وَاشِرَا فِ وَاجْنِرًا مِي إِلْوَقَيْبَ حَةِ تَصِلُ فَهُمُ الدُّنْ الْبِعَدُ الْاجْرَةُ اللَّهُ مَيْدِ الْعَالِمُ اللَّهُ مِيدِاكَ مَقَادُ بُرِاللَّهِ لَوَالنَّهُ إِرِوَالتَّهُ إِن وَالاَّرْضِ الثَّمْسِ وأَلْعَيْرُواْلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَبِيْحَ وُنْنَا وَإِلَّا إِلَّا لِي إِلَّهِ وَبِيْحَ وُنْنَا وَإِلَّا إِلَّهِ اللَّهِ وَبِيْحَ وُنْنَا وَإِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ وَإِنَّا كُلِّي إِلَّهِ اللَّهِ وَإِنْهِ وَاللَّهِ وَإِنْهِ وَنِنَا أَوْلِي إِنْهِ وَإِنْهِ وَإِنْهِ وَإِنْهِ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّا لِمُؤْمِنِ اللَّهِ وَإِنْهِ وَإِنْهِ وَإِنْهِ وَاللَّهِ وَإِنْهِ وَإِنْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَإِنْهِ إِنْهِ إِلَّا لِمِنْ إِنْهِ إِلَّهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ وَاللَّهِ فِي إِنْهِ فِي أَنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهِلْهِ أَنْهِ إِنْهِ إِنْمِ إِنْهِ إِنْهِلْمِلْهِ أَنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِلِمُ الْمِنْ إِنْهِ إِنْهِ إِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُلَّا اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ 3300

وَلْفَا وَلَا حَقُّ لِازْمُ لِالْدُ مِنْ لُهُ وَلَا بِحِيدَ مِنْ فُواَنْعَلَ جِكَذَاوَكَذَا ٱللَّهُ مَعَقَلُكَ بِرُزْتِهِ وَرُزِقِ كُلِّ البَّرِكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ خَبْرُمِ لَهُ وَ وَالرَّمُ مِسْتُولِ وَادْسَعُ مُعْطِلًا وَافْصَالُ وَهِ وسيع في في ورُزف عنا الله ما المعلك بنها تَقَضَّى وَنُفُدٍّ رُمِنْ لَأُمْرِأُ لَحَنُّومٍ وَعِبْمَا تَقُونُ مِنْ كَالْمُ وَالْخَالِمِ مِنْ لَهُ مِرْالِهِ مِنْ لَهُ وَالْجَامِينِ فَلَهُ لَا لَمُ الْمُعَنَّا فَالْمُعَنَّا فَ الَّكَ لَا يُرَدُّ وَلَا يُسَالًا لَا أَنْ تُصَلِّعَ لَلْحُدَّ وَالْحُكَّا وَالْحُكَّا وَإِنْ عُلَا عُلَا عُلَّا وَإِنْ عُلَاعُمَّ وَالْحُكَّا وَإِنْ عُلَا عُلَّا عُلَا عُلَّا وَإِنْ عُلَا عُلَّا وَإِنْ عُلَا عُلَّا عُلَّ عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلًا عُلَّا عُلّا عُلَّا عُلْكُوا عُلَّا عُلّا عُلَّا عُلْ نَكُنْبَنِي مِنْ حِبًّا حِبَبْنِكَ أَكُلُ مِلْكَبُورِ عَجَّهُمْ أَلْسُكُوْرِ سَعِيمُ الْمُعُورِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرالُوسِينَة أَدْذَا فَهُمُ الصِّيحَةُ أَمْلُ أَبُّهُمُ لَا مِنْ بَنْ فَوَفُّهُمَّ وَأَنْ تَجْعَلُهُمْ أَلَّا لَهُ سَنْ وَلَهُ مِنْ إِنْ تُصَلِّعَا عَالَيْ الْمُحَدَّدِ إِنْ نَظِيلُهُ وَهُلَّةٌ فِهَيَا لِهِ وَتَرْبَدَ فِي فِي ثُنِي وَلْعَا فِيَذِي كُلِّ اللَّهِ هِمْ مِنْ الرَّدِينِ وَدُنْ اللَّهِ الْوَيْدِ وَعَامِلَهُ وَالْحِلِّهِ لِحَ لِمُنْهَ مِنْهِ إِنَّهُ وَبَازُمُنِي أَنْهُ مِنْ مِنْ إِنَّا اللَّهُ مِنْ مِنْ إِنَّا لِنَّالًا

جُواد كَرِيمِروف رجِيم إِيمَا مَنْ الْمَثَافَةِ لَكُلَّ شَعْ مَنْ إِمْ الْهِونِ جُواد كَرِيمِروف رجِيم إِيمَا مَنْ الْمَثَافَةِ لَكُلِّ شَعْ مَنْ إِمْ الْهِونِ وَمُنكِلُ وَالنَّهُولُمُ وَانْ عَيْمَ وَمُ لاَنا عُذْلُكَ سَنِينَهُ وَلا نَوْمْ وَأَنْ اللَّطَيْفُ أَلْحِبَ رُولا حُوْلُ وَلا فُوَّ وَاللَّا مِللَّهِ الْعِياً لْعَظِيمُ وَالْحُدُلْسِةُ وَسَالُنا لِمِنَ وَصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وعلى من والطِّلبِّ بن الطَّامِنَ الصَّطَفَيْنُ الأخِيا وسَّلَم تَسْلِمًا حَفَاتُهُ الْعَيْدُ الْعُيْدُ الْعُيْدُ الْمُسْبِيعُ كَايْرِ فَالْبُهُ بِعَالَحِهُ مِنْ أَكُولُ لِللهِ الذي لا مِنْ شَعْ كَانَ وَلا مِنْ تَتَعْ كَانَ وَلا مِنْ تَتَعْ كَانَ مْأَفَدُكَانُ وَسَتَشْهِ لِلْ بَجِدُ وْثِ الْأَشْيَاءَ عَلَا أَزَلِيَّ وَبِيا وسمها بدمن العجز عل فدويه ويمااضطها البدين الْفَنْ الْوَعْلِ دُوامِهِ لَمْ يَخْلُمُنِهُ مَكَانٌ فَيُدُولُ لِي بأينيت ولاله ولافتال فنوصف بكفته ولَوْنِعَنْ عَنْ شَيْعُ فِي فَكُولُ لِحَيْثِينَ لِي مِنْ إِنْ الْمُنْ الْمُعْلَافِلْ نع الصِّفاتِ وَمُنْفِعَ وَالْأَذُ وَالَّهِ مِمَا الْخَلَعُ مِنْ فَعُرُونَ الذُّولِ وَخَارِجُ بِالْكِبِرُولَةِ وَالْعَظَرُ مِنْ جَبِعِ تَصَرُّفُ



فِي الْجُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ وَمُمَالًا عُلِلْ الْمُسْلِلَةِ فَلادَهُ الْخُلِفَةُ وَلا وَصَفْحِيْظٍ برِمَلُ حَضَعَتُ لَهُ رِفًا لِلصِّفَائِكِ مِي مُنْ حُومَ قُرارُهِا وَاضْعَنَكَ لَهُ رَوْاصِنْ كَالْمُسْلِياتِي مُنْتَعَى شَوْا هِرَفْ الْمُولِ ومُتَشَهِّلُ بِكِلِّكَ فِي الْمُخِلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِيلِيلَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَلَاثُدُرَتِهِ وَبَفِيظُوْ رَهِ اعَلَافِدُمْنَهِ وَبَزَوْ الْمِاعَلَ مُثَنَّا فلالما مجيع عنا ذاله ولأخروج عنا خاطنه وا وكالرضجا بعن احضائه لها وكالونيناع من فلاتكم عَلَيْهَا كَفْ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَتِرَكِبِ إِلَّا لِمُعْ عَلَيْهِ دَلْالَةً وَيَجِدُونِ الْفِطْرَعَلِ عِلْدَمَة وَما يَخْلِم الصَّنْفُ عَلَيْهِ عِبْرَةُ فَلَا السَّهِ حَدَّمْ مَنْ وَ وَلَا لَهُ مَثَلُ عَمْرُونَ تَعَالِعَنَ ضَرُبُ لِكُمْثَالِ لَهُ وَالصِّفَاتِ الْفَالْوَفَرُ عُلُوًّا كَبُولُوسُ بُعُانَ اللهِ الذّي خَلَقَ الدُّنْيَ اللَّهِ النَّهُ وَاللَّهِ وَٱلْاخِرَةِ لِلْبِهِا ءَوَالْخُلُودِ وَسَنْخَانَ اللهِ الذَّى لِأَنْفُونُهُ

مااعظ فأسنا وإن الخاذالمة في المناو للذالفالة لقصوى لإبجور في الحاقصي المالة لأبرد ما قفي ولا يُعْرَفُ ما المضر ولا يُمنع ما اعظ وَلاَ فِي غُوْ وَلاَ يَعْنَىٰ وَلاَ بِعُمَا مِلْ مُمَّالُ وَلَعْفُودُ فَعُفُوا وبرخ وتعيرولا المتفاح اليفعال وفريسالون ولا المدارة الشُّدُ الشُّدُ الشُّولِي وَلُلْمُطِيعِ لَهُ المُثْلِ لِلْكُنْمِ لَتَ سُرَافَيَهِ. مِنْ دَعَاهُ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّو الدُّو الدَّالِ عَنْ كَالْ الْخَلْدِة اعْنَصَةَ بِحِبْلِهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلْجُرُفِ لِنَ الْأَلْهُ أَيْضِ صوند السَّمَهُ لِمَنْ أَلِمَاهُ لاَ عَنْ سِيِّ وَالرَّوْنِ مَنْ عَالَى السَّالِ وَالسَّمْ اللَّهِ وَالسَّالِ ا لنغزيج فيه ألعتب متن دغاه لنفد كرنبروع ولأ الدَارِّاللهُ الكَالْحَتْنَ الْحَارِّ فِي اللهِ وَاخْرَبُ عَنْ بَيْنَاتِهِ وَذَانَ بِٱلْحُوْدِ فِكُلَّ خَالَانِهِ وَاللَّهُ ٱلَّذِوْ الْفَا فِمُلَّا خَتْلًا الْمُنْعَالِمِ عِنْ لَكُنْ مَا دِلْمُنْ فَرَدُ الْمِلْتَ فِي عَلَيْهِمِ عِلْمِيا لِللَّهُ الكراللحة يالككوك والعرفا المؤرد العاتي والفاء



والخلف جمه وعلاله الطبين الظامن الذبائر بطاعم وأدجبت علينا حقَّهُ ومَوَّدُنْ وَأَلَّهُ إِنَّ اسْتَلْكَ سُوال وَجِيلِ مِنْ عَفِيا لِكِ خادِرِ مِنْ نَعْمِيْنِكَ فِزَعِ الْمُنِكَ مِنْكَ لَمُ مِجِدُ لِفَافَنِهِ مُعِبَّلِ عَبَرُكَ وَلَا أَمَنًا عَبْرُفْنَا أَنْكَ وُنطُولُ الْكِ السِّيِّلِي فَمُولَا فَي عَلَا طُولِ معضبة لك قضيد النك وان كانت ستقنى لَدُنُونُ وَخَالَتُ بَنِي فَهُنَيَاكَ لِآنَاكُ فَاذَ الْمُعْمَدِهِ تَصَدُّلُ الْمُنْصَيِدِ لِانْفَصْاعًا لَوْا هِبْ لِانْفَتْطَالُكُظَّةُ فَلَكَ أَلِينَ الْعَظِامُ وَالنِّعَ أَلِحِسًا مْ الْمَنْ لاَنَفْضَ وَالنَّعْ أَلِمُهُ ولايسال مُلكُولا فزاه العنون ولاتقن منير وكلاولا الكون لَوْرَكُ سَيِّدِي وَلاَزُالْ لاَسُوارِي عَنْك مُنُوارِ فِي كِيرِ لِيَصْنَ لَاسَمَا إِوَلَا تَحْزُمُ تَكُفُّلُكُ الْإِذَاقِ الرَّزْانُ وَتَفَكَّسَتْ عَنْ أَنْ نَتْنَا وَلِكَ لَصِّفَانُو تَعْرِيْ 

ارون مَنْ حَبَّ الْمُنْكُلَّ عَنْ لِمَا لَهِ لِلْ إِلَّا لَهُ مِنْ أَنْكُ ٱلْفَرْدُ ٱلْأَوَّلُ وَالْإِزْوْدُوْ الْإِزْ الْقَاهِرِجَ لِلْ لَعَظَاءِ سَا أَنْعِ النَّمْ اَءَاتُّهُمَنْ 500 المالة مَجْاوِرَ فِي عَنْ نَظَمُ وَأَسَاءَ بِكُلِّ إِنَّا الْمَعَ الْدَيْجُ إِنَّ الْمُعَالَدَ بَعُولُ الْمُ وَجِهِ الشُّكُ لِمُ عَلَيْكَ يَعِيْمَ لُفَالَكُ لَحُلُوا لَحُنُ لَا لَكُ لُولَاكُ لُكُ لُولَاكُ لَا لَكُ رم مر الْمَالُكُ مُلَكِ وَالرَّبِّ السَّرْمَ لَ أَنْفَنْكُ أَيْنِاءَ النَّرالِ فَأَحْكُمْهُما 2/5/2 بالطُف ِالنَّفَ بُهِ وِكَعَالَتِ النَّاعِ صَانِلَ عَنَ أَنْ الْهُاكُ والفا فِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ إِلَّهُ الْمُنْكَ لِحَالِ صَنْفَاكُ الْمُخْلِدُ الْمُنْكَ الْمُؤْدُ عنا الْنَبُدُ بِلَ وَنُوْمَدُ فِالرِّا اِدَهُ وَالتَّهُ ثَالِنَ مَا عُفَادُيْلًا التَّحُوْمِ لِلَّوْلَلْيَقَ سَحَالَتُ لَهُ اللَّهُ مِلْ فَعُولِ مَعْ الْأَخْلُا أوار ادْمَنْشِلَاكَ مِنْهَاجِيَّالِهُ حَلَّى بِهَا رَوِّنَاكُ أَلَا وُهَامِ فَاكَ الْحَكْمُ مُولاي أَفْا دَاْلَكُ فَاشْتِكَ نَبْنَ بِالْوَالِأَنْيَا وَمُعْنَزِفِنَ فِي إِلَيْهِ مِن كُلُّ الْعِبُولِيِّ إِلَّهِ عِلْمَ الْعَظَرُ الْعَلَا الْعَظَرُ الْعَلَا الْعَظَرُ الْعَلَا الْعَظَرُ الْعَلَا الْعَظَرُ الْعَلَا الْعَظَرُ الْعَلَا الْعَظَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم ا ا وَاعْلِمُكَانَكَ وَأَنْطُقُ الصِّدْنِ نُرْهَانَكَ وَانْفَنَّا المُرْكَ وَلَحْسَنَ تَعَادُمِ لِنَّ سَمَكُ السِّمَ الْمَا وَصَّالُ السَّمَا وَصَّالُ

كُوْنَ فَعَنَّهُ مَا وَآخُرْجُتَ مِنْهَا مَا عُنَّاجًا وَنَا أَلُوهُما عَالَيْكُا جَا وَنَا أَلُوهُما نستجك سنافنا وتجرث باقرك ميافها وفاما على في الْشِيَّهُ فِي كَالْمَرْنَكُمْ افْيَامَنْ تَعَرَّبُ الْبَعَاءَ وَفَقَعْ إِنَّهُ الْفِينَّا اكْرْمْشُوْلْ فَاتَّلِكُ خُبِمُنْ تَعِيدٍ لِكِشَّفُ الْخُرِّلْمُنْ هُومُامُونً جَكُلُّهُ مُنْ يَحْدُ لَكُلُّ إِنْ إِنَّ الْأَنْ لِلْكُومَ عَلَيْهِ عِلَى الْأَبْ وَالِيَّامَ اَبْنِهِلُ فَلاْنَرَدُّ كَهِ خَالَبًا مِمَّا رَجُونُ وَلاَ يَخُونُ عَنْكَاذُفَغَنَهُ لِي فَلَعَوْتُ فَصَيَلَ عَلَيْ كُلَّ الْمُلَّاكِ سَكِنَّ دَوْعَةِ وَاسْتُنْعَوْرَ فِهِ وَلاَ وَقَيْنِ مِنْ فَصَالِكَ الواسِع وُزِقًا واسِعًا سَأَتُمَّا هَنَيْبًا مَرْسًّا لِدَنَّا وَيُعَا الله مَامْعَلُخَبُرُاللهِ بَوْمَ أَلْفَاكَ وَاغْفِرْ لَهِ خَطَابًا فَعُنْ الْمُحْشَنْهُ فَقِحْ الرَّبْعَ ثَخْ الْمُؤْمِنِ فَعُنْ الْمُنْسَمِّنَ فَاتَكَ فَوْمُ وَذَاكِ عَلَيْكَ يَهِمْ وَأَنْكَ احْسَنُ الْخَالِقِينَ ٱللَّهُ مَّ إِنْ حَنْتَ عَلَّ لِلْأِنَاءِ وَلَا لَهُ إِنْ مُعْفِقًا لَمُ أَنْ

وَأَنْكَ أَوْلُمِ مُنْحَظِّلًا لأَوْزَارَ وَحَقَّفَهَا وَادَى الْحُقُّوعِيْ الْمُؤْ عَبَيِهِ فِأَحْمَيلُهُنَّ عَنَّالِيَهُ إِوَاغْفِي فَاكْارَجَالْوَكُلُّ الْفِطْ مُوحِيرِ مَعَ ٱلمُؤْمِينِ بِنَ وَٱلمُؤْمِينَاتِ وَالْأَخُوهُ وَالاَحْوالِ بِهُوا وَّالْحُفْنَا وَالِّاهُمُ مَا كَلِيْرُارِ وَانْجِ لَنَا وَكُمُّ حَبِّنَا يْكِ الْيُّجَاِّبِ الْلِيَّ الْكُخْيَارِاتِكَ سَمَبْعِ الثَّاعَاءِ مِنْ بِعِيْثِ لِمِاتَثَاءُو الْمُعَا صِّلُ اللهُ عَالَمَ عَلَيْنَا مُحِكَّ وَالْهِ وَسَمَّا لِمَنْ لِيمًا فُعَالَمُ فَا لَيْهِ المِعَالِسَيْكَ أَلْخَالُ لِلَّهِ الذَّى فَرْبَ رَجَّالً بَعِفُوهِ فَيْ 训 الْمُلْ يَحِيْنَ تَجَاوْنِهِ وَصَيْفِهِ وَقَوَيًّا مَنْ خَ طَهُمْ ﴾ 心心心 العِدُومَة عَلَى عَلَيْ مِنْ وَدِهِ وَكُرْمَةِ وَلَمْ يُخِلَّفُ مِعَ X, مقاء على معضيته وتقضي خطاعيه وما بحق عَلَامِن اعْلَا رِخْتَينه وَاسْتَشْعَا خِنْهَا مِنْ الْمُ 1930 نُوارْمِننَـهِ وَتَظاهِرِ نِعَيرِوسُ عُانَ اللهِ الذَي سُوكُالْكُا مُوْمِنِ عَلَيْهِ وَيَضْكُ كُلُّ الْجَالِدِ الْمِدِي وَلالْمُتَعَبَّا لَكُ الله بغضيل ما لدَيةِ وَلا إله الآاللة المُعَبْرِ ل عاسَ

الله النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّهُ مِنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ مِنْ عَظِيمَةُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْمَةً مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْمَةً مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْمَةً مِنْ عَلَيْمَةً مِنْ عَلَيْمَةً مِنْ عَلَيْمِ وَمَا اللَّهُ عِلْمُ مَنْ عَلَيْمِ وَمَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْمِ وَمَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْمِ وَمَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَمِنْ عِلْمُ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَّا مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلْمُ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَّا مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَّا مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَّامِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَّا مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَّامِ مِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَّامِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَّا مِ تاخطعلى فتطمن واسع كفيته وتبش وت الله الله والله المركب الماهواه الدوسيع على المالة مَيِّلُ عَلَى عُجُرُّ عَبُلِ لِكَ وَمَدِيِّلِكَ وَرَسُولِكِ المَيْلِكَ ا الله المالية النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّ و ٱللهُ مَا يِنَاسَئُلُكَ سُولُ لَمُعْتِرَنِ مِلِّ نُبِيرِ الدِمِ عَلَافُولُو التَّعِيرُ وَانْتَ أَوْلَى مِنْ عُمَّلُ وَعَلَا وَعَلَا مُنْ الْعَنْفُولُ عَلَا مَنْظَلَمْ فَلَانَ مِنْ اللَّهُ وَالْمُاللَّهُ وَالْمَاللَّهُ وَلَمَاطَدُ تُالْاثَامُ وَيَعَبُّهُ عَبَرُمُ مُسْتَفِيلٌ فِي آوَانْنَا أَنْ يَحَالَ وَعَلَيْكُ ٱلْمُعَوِّلُ فِالشِّيِّكَةِ وَالرَّخَاءِ وَانْتَمْلِكَا الْخَاتِّهِ فِالْعَرَيْقِ وَادْعَتْ مِنْ كُلِ مِنْ مِنْ وَالِدَّا يَعَضَلُ تُسَيِّدِ وَلَنْتَ المُنْهُ الْعَصْدِلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنَالُالْمُ فَيْهِينَ لَكُمُ النَّهُ النَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكشفنا كروح إن علام الغنوج ستال العود ٱلكُوْبِ لِمُنْتَكَ ٱلْبَاقِ الرَّحْمُ الْذَى تَسْمُمَلَبُ بِالرَّوْنِيَّةِ وتوحدت بالإطية فوتنزهن من كميثوب فالمناز واصف تحدُورًا بألِكَمْ وُفِيَّةً وَلاَ تَفَعْ فِهُ أَلَّا وَهَا مِ بِالْمَالِيَةِ فِي وَالْكِينُ وَيْهِ فِلْكَ الْخُلْعَلَدُ ذَنْعًا فَلْكَ عَلَى أَكْنَامِ وَلَكَ الْسُكُرُ عَلَا كُوْرُ اللَّيَا لِي وَالْآيَا مِلْ الْمِيلِيُّ ٱلْحَيْرُ وَانْتُ وَلَيْنَهُ مَبْنِحُ الرِّغَالَةِ فِي غَالَةُ ٱلْكَالِبِ إِنَّهُ فِي النك بسعة رَخْمَيْا تَالِيَّ وسَعِتْ كُلُّ شَيٍّ فَعَلْ أَرْى الارتباعا إدوتطلع علاضميري وتعالم يرتبي فالانخفا عَلِينَكَ الْمِنْ وَانْكَ الْمُرْبُ إِلِيَّ مِنْ حَبْدِ لِالْوْرَبِ فِنْ عَلَيَّ تَوْبَةً لِا عَوْدُ تَعِنَّهُ هَا فِيهَا لِيُخِيِّلُكَ وَاعْفِيْلُ مَعْفِرْهُ لاارجع معالل معصين كالرمالك كرمين الخات الَّذَى أَصِّلْكَ عُلُوبً الْمُغَيْدِينَ فَصَلَّكُ عُاصِلُهِ إِ الَّا إِمَا فَاصِلِكُ مِن الْحِكَ وَأَنْكَ الَّذِي مَنَنْتَ عَلِيَّ





مَنْ يَجُ فِمَعَضِ يَنْهِ وَاسْتَكُرُعَنْ عِنَا دَنْهِ ٱلْمُعَلِّى لَكُونُ لمَادَى فَيْدِ وَصَلَالَ لِللَّهِ لِنَّشْتُ حُتَّ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بْسَقُّوْ عَافِيبُ مِوَالْتُهُ أَكْبَرُ أَنْجُوا دُالْكِرِيمُ الْنَجِلَبُ لَقِيمَ اخِسانه وعَجْلِيما مُنْيَانِهِ عَلَيْجَهِ حَلَقْتِهِ هِا لَيْتُ وَلَالْفِئَةُ وَسُلْطَانِهِ عَلِيرِ سَبِيهِ غَالَةٌ اللَّهُ مَرِّلَ عَلِي عَلَى اللَّهُ مَرِّلَ عَلِي عَلَى اهُلِيَدُنِّهِ كَافَضَلِمُ اصَلَّيْتَ عَلَايْرَهُمُ وَالْ ارْهُمُ أَنَّا وَ مَعْاصِيهِ فِي مَنْ أَلْسَالِكِ وَلَيْزَلُهُ مُحْرُسُ وَالْدُولُا لة امَّلُ عَبْلُ وَلامْعَنْ الْمُونِ مِنْكُ وَلامْعَنَّ لَا عَلَيْهِ عَبُرُكَ أَنْ مُولاً مَا لِذَى خُبْتَ بِالنِّعْ مَنْ لَا الْمُعْقَلَّا والقُلْنَهُ الْبَطِّولِكَ عَبْرُهُ وَلِلْهَا وَلَمْ يَدِّرُ لِعَمَّنْ وَلَا اكْمَاكَ اغْطَأُ وْكُلَّانْفُ لَسَعْنَكُ سُوالُ مِلْيِّ مُلْ اَدْتُ اَدُوْلَ عِنَادِكَ نُطُولُ مِنْكَ عَلِيهُ مُ وَتَفَصَّ لَأُمْنِكَ لَدَهُمُ اللَّهُ مَكِيَّتُ الْعِبْ الدُّهُ عَنْ الْوَعْ مِنْ حَيْلًا لَكُونَ

ألاُلُ نُعَنْ لَيْرُ عَامِي كَوَتَعَضَّالِكَ وَمَلْتَكُنَّ لَاكَ بِعَيْصَهُ الِيُلِكَ إِنْ أَخَاطَتُ كِوَالذَّنُونِ وَأَنْنَا نَعُمُ الْأَلْهِ وَالْرُمْ أَلَاكُومَ مِنَ وَاجْوَدُ أَلَا مُودِينَ وَأَنْعُ إِلَّا رَقِينَ فَأَلَّ الْخَالِمِينَ أَلْأَوَّلُ ٱلْإِخْوَالظَّاهِ لَلْإِلِمِنَ أَجْلَّ وَلَقَّاهِ لَهِ الْحِلْ أَجْلَّ وَأَعَرُّهُ انعَنْ وَالْرُمُونَ أَنْ يُرْدَّمُنَ الْمُعْلَكُ وَيَجَالُ وَطَيْعِهِمُا عِنْدُكُ فَاكَ أَكُولُ إِلَّا هُلُ أَكُولِ إِلَيْ الْجُرْنُ عَلَيْفُ نْ النَّظَ لِهُنَا وَسُلَّالُتُ لَهُمَّا مَ مِافِيْرِ إِنَّ لِا مُلْمُ وَانْكَ لِيُّ أَيْ نُعْلِم ذُواْ الْجَلَالِ وَالْحَكْرُ إِمْ فَابِعَى الْعِنْظُلَّ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فَاجْمَلُ مَرَّهُ مَامِنُكَ بِالنَّجَاحِ وَاجْوِلِ النَّظُمُ لِكُمَّاكَ لَمَّا الفالق المحضاح امتخها مؤلكا وإن أمنيعوا عفا ٱلله عَنْ يِاسَعُلْكَ باسِمَا كَالنَّبَ عَضْمِ بِإِلْقَادِ مِنْ يِينَ إِلَّا الَّذِهِ النَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال وَنَرُوْفَيُ نُوْفِا وَالسِعَا حَلُا لَا طَيْبًا مِنْ فَضُلِكَ وَاللَّهُ

حُول بِبَنِي وَبَانِي مَا يُعَرِّينُهُم مِنْكَ إِحْنَانُ لِأَمَّنَا أُلَّالًا وَآدَرِهِ فِي مَهُنَّ الْمَجْتَ لَمْ مُن غُنْ الْهِ وَعَقِوْكَ وَنَصَا وَاسْكَنْنَهُ وَيِنَا نَكَ بُرَافَئِكَ وَطَوْلِكَ وَامْنِنَا لِكَ بالطي أنساك متتافيلاءك بكرامانك فأوجبن كم حِياطَنَكَ وَاظْلَلْهُ مُرْجِالِيَكِ مِنَ النَّا اِيْمُ فِي اللَّا وَأَنَا عَبْ لُكَ فَآنْفِيْ نَهِ وَالْبِيشِيزَ الْعَافِيَةُ وَالْحَطَافِياً فَلْ دِوَعَنْ طُعْنِانِكُ ومَعَصْمَنْكُ فَرْجَى نَعْنَاكُ عَلَّى الْمُ الناعا كأضواك بغيروب للغاي يشكاؤ كالحاجة وُعِجَى الْجُونُ وَعُفْرانِ الدَّنُونِ إِمَا عَدَّاهُ مَالْتَهُونِ اللهم إذ استهديك فاميد وأغيث بأفاعضه وَادِّعَّةَ خُفْتُهِ قَكَ عَلَّالِنَّكَ اَهُمُ لِالنَّقَوْيِ وَاهْ لُلْغَفِرُ وَاصْرِفْ عَنَّ شَرِّكِ دِي شِيرٌ الْإِخْرُمُ الْمُلْكُهُ احَلَّ سِوْالْ وَاحْمَا عَيْمُ فَتُرَضَّا لَ مُنْوَنُ الْأَلَّاءِ وَ أثلامًا إن واغفر في وَلَمْ الرَّالْوَيْدِينَ وَالْوَمْنَاتِ

وأثلنه في وألا منوات والفرالات الوكي البركات عالم ٱلْكَفِيّاتِ ذُخْامً عِلَيْنَ الْمُنْكِينَ الْكُولِيِّ الدِّي هَذَا فِلْأُسْلامِ وَالرَّمْبَي اللَّهِ عَالَامِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَسَرَّفَهُ فَالْمَهٰ إِن وَعَرِّفَ إِلَى اللَّهِ عَنْهُ الْوَفَكُونَ وَ النُّبَّ الْعَظِيمُ الَّذَى هُمُ فَيْهِ فَغُنَّا لِعَوْنَ وَسُبْحًا نَا لِلَّهِ الذَّي بَرْنُ الْقَاسِطَ وَالْعَادِ لَ وَالْحَافِلَ وَالْحَافِلَ وَالْحَافِلَ وَالْحَافِلَ وَبَرْهُمُ السَّاهِ فِي أَلْمَا فِل مَكَيَّفَ الدَّاهِ كَالْتَ أَمُّل وَلا الدالة الله اللطيف يَمْ شَرَعَتْ دُمِنْ مُنْ يُرْجِعِنْ إِدْ ليرجع عن عيوه وعياد والراض من المند الخاص بدِونَ الوُسْعِ وَالطَّا فَيزَوَاللَّهُ ٱلْبُرْأَكِلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ اللَّهِ لَهُ وَكُلِّ صِنْفِ مِنْ عُلْمَ فُطُ مِرْدَعُ إِلَّهُ عَنْعَيْدًا لَّهُ بَيِّنَةٌ تُوجِيكُهُ الرُّبُوبِيِّهَ وُعَلَاكُلٌّ فَيْعِمِنْ عَوَامِنِّفُكُمْ وَحْسَنِ مَدْ مُورِدُ لِل وَاضْعُ وَشَاعِلُهُ مُنْ الْمُعَدِّلُ مَتَضِيّاً لَهُ إِلْوَحْنَانِيَّ فِأَلَّلْهِ مِنْ النِّيْلِ الشَّفْلُكُ فَا مِنْ جَعْرُفُ الْمُلْأَمْ

وَلَغِيْ إِلْكُفَايًا وَيُخِزِلُ لِكُطَايًا السُّوالُ الدِم عَلَى الْفِالْ الأثام وسالم عَلَالْمَا صِيمِنَ اللَّيَا لِوَالا بَّامِ الْإِلْمُعَالِمِي نُجِّ إِسِواكَ لَغُيْظُ إِنكُهَا وَلاَمُوثِلًا مَثْنَاغُ البَّهِ لا أُنْجُا كَثُفِ فِا فَيْدِ الْإِلِيَّالِكَ مَا جَلِبِ لُ أَنْ لَلَّهُ عَمْ لِمُلْوَقِّ فَيْنَا ۗ وعترفي سعة وتعميا وسوعه وسوانغ نعيلك بالراء المَاعِ الْحُالُولِ الْوَقِالِ وَالْمُنْفِعُ مِنْ عَضَاهُ بِالْبِمُ لَعَنْاتِ دَعُونَكُ مُعِرَّا إِلْالسَّاءَ فِعَلْ نَفْسُهِ اذْلُوَّ الْمَلْمُ لَأَلْكُمْ الْمُلْكِلِّ الْكُمْ البَّدِ فِي غُنْفِا مِمَا الْنُسَنِّ فِي لَاثَامِ الْمُنْفِي مِنَ الْسِنْكُ لِبَدُ لِالرِّغَا بَيْعِ أَنْحُ مَا مُولِ لِكِسُفُ الْكُوٰارِبِ لَلْغَنَّـٰ الْوْجُوهُ فَلِأَرْدُ آبِي مِنْكَ بِٱلْحِرْمِ إِن اتِّكَ تَفَعَلْ الْأَنْكَ وَتَعُكُمُ مُنَانُ بِاللَّهِ فِسَسِّلْ وَمَنولا عَلَيٌّ وَتِإِلْنَهُ آمُ أَيَّ الْمِ اقْصُلُهُ الْذِالْمُ عِبِالنَّكُمْ وَالْمَاطَانِ الْمُعْتَا وَنَكُمْ اللَّهُ وَوْلِ النِّهُ وَانْكُ وَلِيَّا لَصَّهُ وَمَّا وْيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَفُهُمْ فِي عَنَّامُ لُكُلِّكُ وَأَنْ حَبُّ لِالسِّيْرَ وَتُسْلَفِي وَ

افْوَافِ عَلِي وَمُولًا لَا شَهْ إِدُوفَ عَلِي فَعَسَّانِ السِّيِّ فَارْكِنْكُ بِالْطِيمُ مُنْ وَاعَلِ نَصْدُ فِي لِمَّا عَلَيْهَا بِإِنَّهَا الْوُ الْحُوا لِنْكُمَّا لَمِا اجْرَيْتُ مِنْ الْمُقُواتِ فَأَنْ لَطِيفٌ مَجُودُ عَلَى الشيفين برخميك ولنفض أعكا الخاطئين بكرمك فَارْهُمْ فِي إِلَيْهِمُ الرَّاحِبِنَ فَاتِّلَكُ تُمَكِّنُ الْمُرْبِعَ لَنَّكُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهِ دَوْعَافِ فَالْوْ لِلْوَجِلِينَ وَفَحْقَقْ مُطَوِّلِكَ أَمَلُ لَامِلَ وَتُفْنُونُ سِجَالُ عَظَانًا كَ عَلَاغُ الْمُنْ الْمُلِبَ فَأُمِنَ برَجاء لايشونه قنوط وامل لابكروه ماس نامجها برِّلْ شُوْعِ عِلِيًا وَمَنْ صَبْعَنْ سِيدِي الْسَيْنُ فَعَلِيابِ مِنْ ابْوالْ مِنْعِلِكَ سَأَمَّالًا وَعَنِ النَّعَرُّ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عادِلاً وَلَدِينَ مِنْ مِبَلِل مُنْنِانِكَ وَدُّنْنَا قِلَ مُالْمُورُكُورُ وَمُضْطَرِ لِإِنْظَارِخَيْكُ أَلَمُ الْوُمْ الْخِانْ الذَّي عَجَرَة الكَوْهَا مُعِنْ الْمُعْاطِيرُ مِكِ وَكُلِّكَ أَكُل مُنْ فَعْنِ فِلْكُ نِياًلْأَيْكَ وَطُوْلِكِ عَتِلَ عَلَيْ عَيَّ وَأَلِي ثُعَيَّ وَاعْفِرْلِهِ

ذُنْ إِدَا وَسِعُ عَلِمَنْ ضَلِكَ الْواسِعِ رَيِّفًا وَاسِعًا مَلِكًا طِيِّبًا فِعَادِبَةٍ وَأَعْلَمْ لَأَعْثُقُ الْعَالِمَ أَكُمْ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْ وَجَيًّا التَّمُواتِ وَأَلْأَرْصَبَنِ وَأَلْبًا فِي مَعْدَفَنَا ءَ أَعَلِٰ الْحَبْيَمَ وَدَيَّانَ بِوَهِ الْكِتِنِ وَإِنْكَ الْمِوْلَايَ هُؤَةٌ مَنْ لَمَيَّوْنِ بنَفِسُهِ لِا فُالطِحَلَلِهِ وَامْلُ مَنْ لَوْ يَكُنْ أَوْ أَوْ الْمَالُ لكِثْرُهُ زَلُلِهِ وَرَجْاءُ مَنْ لَوَيْرِ الْحَلَيْدِ بِوسَبِهَا فَعَلَهِ المح فَا نَفْذِنْ جِيرَعُذَلِكَ مِنَ أَلَهُ اللَّ وَنَجِينٌ لَمَ مُؤلِاتَ مِنْ جُنِيقُ السَّا اللِّ وَاَحْلِلْهِ ذِازًا لَاخْيَارِ وَاجْعَلْهِيْ مُوافِعُ أَكَمُ وَالْ وَاعْفِي لَهِ وَفُونَ اللَّكِ الْالْقَارِمَا مُطَلِّعًا عَلَانُهُ الْمُعْلِولِ عِنْ مُنْ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لْلاَنْآءِ وَالْاَمْمَ هَاكِ وَالْمُرْخُوانَ وَالْاَخُولِ بُلِطْفِلَ فَ كَمْلِكَ لِمَا ذَا الْجَلَالِ وَأَكَّالُوا مِ لَأَشْرِكُنَا فَهُ عَاءِمَا مِنْ عَبَّكُ لَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا الْأَنْ عَالِيْجُوا لَا كُرُوهُمَا الْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْحًا وَالدِوسَاءُ خَلِمًا وْعَالْمَهُ الْعَالِقَالِكَا

ٱلْحَدُ لِللهِ إِلَّهُ مِنْ عَلَّ السِّيعُ كُلِّ الْمَعْنَزُواً كُمْ فَرُوا لَمُ فَارْضِ بالنو تيليكة ولَمْ يَجْعَلِنْ مِن اعِلْ لِعَوايَةِ وَالْعَبْ اَدُ والشي والشي لامن استعود الشيطان عليه فَأَغُوا هُ وَاحَدًا لَهُ وَاتَّخَذَ إِلَيْهُ هُولِهُ وَسُعِانَ اللَّهِ اللَّهُ عُيْدِ إِلْنُ طَرِّهِ مَكْشِفُ الْخَرِّولَةِ الْاسْحَمْلُ الْخُرْفِ التُروك إله إلمّ الله الله عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ سَلَقًا هُ بِأَ لِأَسْعَانَ النَّالِينَةِ إِذَا دَعًا هُ وَاللَّهُ الْبُرُو البَيْطِ مُلْكُهُ الْمَعْدُومُ شِرُكُ أَلْحَيْدُ عَشْهُ السَّكَ بَطْنُهُ وَاللَّهُ مَا لِنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنْعُولًا سِولاتُ وَاعْمَدُ لُعَلَيْكَ اللَّهِ الْمُعَادَمُن لَا يَعْلَى الْمُعْمَدُ معتم لَاغَبُرك لِلْمَكُ الْمُولَالَة عِلْمُ الْمُنْكِلُ الْمُلِلِّلَا عَلَيْ الْمُنْكِلَا عَلَيْ الْمُنْكِلَا فكوننا المراك كالطفاع فاستكان علامتناك مُنْشًا كَالَدَتَ بِإِرْكُامِ النَّقَادُيرِ وَانْتَاعِنُ وَكُمُّ أَنْكُمُ العَقُولُ عَيْدِلَةُ وَصَفِكَ أَنْنَالُغُ الدَّاكِ لَا تَعَالُهُ عَنْكَ

مِنْفَالْ دَرَّهُ فِي الْمُرْضِ وَالسِّمَاءُ وَالْجَوْادُ الَّدَى لَا يَخَاكُ ٱلْحَالَمُ ٱلْلَّهِ مِنَا عَمْا أَمْوُلَ لِلسِّيْ إِذِ الْرَدْ مَدْ أَنْ تَعَوْلًا لَكُنْ فَيُكُونَ ٱلْمُكَمَّا مِنْ وَعُلْكَ مَمْ وَحُكُكَ عَلْلُ لَا يَوْنُ عَنْكَ شَيْ عَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ الْحِيدُ مَا لِلْأَمْ لَا لَكُولُو زْنِي وَشَهَادُ تُكُلِّ نَجُونِي وَتَعَالِنَتَ عَلِّٱلْدُا وَنَعَرُ مَا لِكِنِيًّا عِ وَتَعَرَّزْتَ مِالْفُنْلَةِ وَالْتَفَاءِ فَلَكَ أَكُونُونُهُمُّ وَأَكُونُ وَلِكَ الثُّ كُرُ فِي الْهَانِ وَالْعَقِبِ } وَالْعَقِبِ كَالِمُ عَلِمٌ فَادِرْرَفُونُ فَافِرْمَ لِكُ فَاصْحَوْلِنِفُ مِن يَعْلَى فَالْمُولِينَ فِي مِنْ بيدك وأص العباد وقواص البلاد عن فوق مواد مُاجِّد كَنْ رَجْمُ أَنْكَ إِلَمْ لِلْالِكُ لِلْذَى مَلَكُ لِلْلَاكِ الْمَالِكُ لِلْوَاجَ مَنَاضَعَ لِمِينَنِكَ أَلَا عِزْآجَةُ وَذَانَ لَكَ بِالطَّاعَ لِكُلَّا عَنْ الْأَلْعَ فأحنوش بالمتناع عكالمحن والشناء وكالمؤد الدخف خَلْفِكَ وَلانْهُالِ عُطَامًا لِكَ بَمْنُ مَنَى ثُنَّ فُكُ الْسَعَمُ رُزُولِكُ وَانْتُ عَلَّهُ الْمِوْدِ الْمُنْتُ عَلَّمُ وَلِهِ الْمُنْتَعِلَمُ وَلِمِ الْمُنْتَعِلَ

ذُنُولِ وَالْمُسْمَعَ مِنْ دِينَ لِهُ لَمُ شَنْكُ عَيْسَةً لِكَ باحنان وكويفضفن استان استلك أن فيكل عَلَيْحَيِّ وَالْ عَيِّ وَانْ تُوسِّعُ عَلَاّ مِنْ فَضَلِكُ الْواسِع وْرَقَاحَلُولُاطِيًّا وَأَنْ تَغْفِلُ ذِنْوًا لِمَاكْ يَنْفِي وَبَعْنَاكُ بافظانه كمافات اهلان تجود عكر بسعد دهمناك تُفْلِدُ إِلَي عُفُوسُ إِكَ وَثَلْ وَجَنِي وَرَجُ أَلْكُومُ إِنَّ وَنْكِفْتَى مُولَا يَ بِالصَّالِحِينَ مَمَّ لِلَّذِينَ أَنُوفَ مُهُلِّلًا كَأَنَّهُ طَيِّبِ بِنَ مَنْولُونَ سَلَامً عَلَيْ كُمَّ ادْخُلُوا ٱلجَّنَةُ لِمِاكْنُهُ تَعَلُونَ بِصِيْفِ لَ وَلَغَنَّ لِكَ الرَّوْفِ إِلَيْهِمُ رَبِّ وَأَنَّا الصَّالُوةَ عَلَيْحَةً وَالْهُجُمَّ وَانْ تَحْنَاكُمَّ وَاجْدُ الْأَبَّا وَ ٱلْأَمَّ إِن وَادَّحْفُونَ أَنْ عَنْ وَأَلْحِقْنِهُمْ مُوالْمُولِ وَأَلْمُولًا وَالْاَنُوانِ وَالْوَمِنِ مَنْ الْوُمِنِياتِ اغْفِيْ لِي وَلَهْ حِبِيعًا الَّاتَ عَمَيْلُ حَيْلُ وَعَلَّالِللهِ عَلَا حُكَّ وَلَهِ إِجُمْعَ إِنَ لْكُ عَامَٰتُ الْمُ الْأُرْفِيَاءِ ٱلْجُلْسِيةِ الَّذِي مُوسَانُ وَالطَّلَهُ 2

البَّهِ وَالْفِاسِ الدَّيْهِ وَسَجَعُلُهُ فِي نُرْكُ الْمُكَالِحُ فِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ إِنَّالَةُ شَاهِدِ كُلِّخُونُ بِعُلْمِ وَمُنَّالِينَ كِلَّ عِهِيْمِ بِنَقِيْدِ وَلَا اللَّهُ الَّهِ اللَّهُ الَّذِي لَا يُذُوكُ بِالْعُنُونِ وَالْأَصْارِدُلا أَجْهَلُ الْعُفُولِ وَالْأَلْبَابِ وكابخال مَن الحمّ وَيَعْلِرُخَا عَنْ الْمَعْلَى وَمَا يَحْفَيْ الصُّلُورُ وَاللَّهُ كُرُولُمُ الْمُعَلِّلُ عَنْ مَعْانِ الْخَالَةُ الْخَالُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل ٱلْمُلَوْعَكُما وَالْفُلُولِ لِكَلَاثِقُ الْجُبَينَ لَّلَهُ مَالَّةً المَثْنَاكُ المَّوْلِ مِنْ لِمُ عَلَّمُ الْمُعَالَّةُ عَلَّمُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِةً الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ تَضَرُّعُ عَيَهِن رَجْ كَشَفْكُنْ مِوَالنَّهَالُ الْمِنَا الْبِهَالَ ناشِ مُنْ دُونِهِ وَخَطَامًا هُ وَلَنْ الرَّوْفُ الَّذِي مَلَكُ الغَلَاثَةَ كُلِّهُ وَفَظْ فَيُ آجْنًا سَّا كُغُنَا فِنَا كُلُوانِ وَلَكُونُا رِعَلِمَتْ اللَّهِ وَقَدَّرُكَا خَالُمُ وَآرُواْ وَنُهُواُهُ سَعَاظُاتُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِقَا مِنْ الْمُعَالَّقُ الْمُعَالِقًا مُ سَيْنَ فَعَالَيْكَ وَتُحِرِّبُ عَنَا يَخَاذِ وَسِرَ النَّهُ عَنَا فَعَالِمُ النَّهُ عَنْ الْخِلْعَ ف





خَطِّيْتُهُ وَ فَا مَّا اسْكَنْتُهُ لِلْحُنُونِ لَثُرُهُ وَلَلِهِ وَتُطُونِ عَكَ إِنْ مُؤَلِّهِ مَا لِلْمُنْ إِنِّ مِلْ الصِّفْحُ وَالْعَفِوْفَا فَإِلَّاكُ نَزَلُ الْخِذَا بِالْفَضِيلِ عَكَا أَلْخَاطِمِيْنَ وَالصَّغِمِ عَلَا الْمَارْنَ وَمَنْ جَبَ لَهُ بِإِجْنُوا مِنْ عَلَا لَا فَامِ خُلُولُ خِلْوالْبَوْارِنَا إِنَّا ٱلْحَيَيْتَاتِ وَالْأَسُرارِ بَاجَبَّا دُنَا بَقِارُوَمَا ٱلْزَمَلَ مَنْ يَعْفِكُمُ ونعف الاباء والاستان والمحفوة وترمم الأنوا وَالْإِنْوَاتِ فَاحْمِتَالُ ذَٰلِكَ عَبِي لَهُمْ مُوَادٍّ وَإِذَا الْحَالِلُ وَالْأِلْوَامِ وَاغْفُرُ لُلِوْمُنِيَ فِي الْوُمْنِاتِ الْلَكَ عَلَاكُلْتُ فَدِيْرُ دُمَّانُهُ فِهِ النَّيْ إِنْحِيبَ الْخُذُ لِيَّهِ الَّذِي لَهُ فَكُلِّهَ مُؤْلِّلَهُمْ مِنْ لاَنْفَا مِنْ جُمْلُ وَمَنْ الْخُطَارِي مِنْا مِنْ الْانْخُصُورَةِ كُلِكَعْظَيْمِ اللَّهَ ظَاتِ نَعِمْ لا تَنْشَادَتِهِ كُلَّا لَهُ إِلَّهُ الْإِنْ عَالَيْهُ لا يَعَافِي وَ مِنْ اللَّهِ الذَّى مَقَمُ الْقَوَى مَنْ الْعَوَى مَنْ الْعَوَى مَنْ الْعَو الصَّعِيفَ وَجُدْ إِلَّكُ بَرُونُعِنَى الْفَعَيْرُونَقِبُ لَالْمُسِهِ وَيُعْطُلِكُتُ مُوعَلِي كُلِيِّهُ عَنْ مُوعِل كُلِيِّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

التابغ لِنعُ وَأَلِنا لِنُمْ لِحِكْمَ النَّامِعُ الْخُجَّةُ الْوَاسِعُ الْحُجَّةُ الْمَا يُخِالِعِصَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلْطَانِ أَلِهَ عِزَّ النَّهُ إِن الرقبع فالمنشآء البهبع فالحيا بالشبيع وصيالله علائمين خرالتبين والدالظاهرين وستكرت ليما ٱللَّهُمَّ إِنَّاكُمُ لِنَّاكُمُ لِنَّاكُمُ الْخُالِّقِ مِنْ وَفَيْهُ الْمُوْقِفَ ٱلْوَجِلِ مَنْ الْعَضِ لَا أَنْ غِنْ مَنْ الْحَشْيَة لِلِوَالْمِنْ الْفِيلِيَّةِ ٱلْمَا خُوْدَعِكَ الْحِرَّةِ التَّادِمِ عَلَاخَطَيْبُو الْكَالْكَ الْمَالْكُولُ لِلْكَا الثالي للخاب الذبي لمنكبية مكان عناج لاوحد مَعَّالِ لِالْمُاكِمُ مُنْفَعِلًا مُثَانِعًا مِنْ مُعَلِّمُ عَلَيْهُ مُعِلِّمُ الْمُثَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ ذُنُوبِهِ فَلَا خَاطَتْ بِهِ أَلْمُمُومُ وَضَاتَتْ عَلَيْ رَحْالَتْ الثُعْوْم مُونِ بِلْلُونُ مُنْ إِدِي التَّوْمَ لَا فَعَرُنِ النَّهِ مَنْنَ بِهِا مَلَيْهِ وَعَفَوْكَ فَأَنْ الْمِلْ مِتَّا عُلِيا الْإِلْفَا عَنَّى الرَّخَاءُ وَمُلْجَا مُ الْذِلُولُ جَيْدُ فِنَاءً لِلْأَلْخِاءً تَوَحَّدُنُ سَبِّدِهِ عَالِيْنَ الْمُلَآءِ وَتَفَقَّ ثُنَ بِالْوَعْلَائِيَّ وَالْكَفَّالِيَّ وَالْكَفَّالِيَّ وَالْكَفَّا

وَأَنْ لَلْغَرَّ اللُّهُ عَرِّ الْمُغَرِّدُ اللَّهُ عَلَى إِنْ الْمُعَلِّدُ الْمُؤْلِي عِنْكً مَكَانْ وَلَا يُغْيَرِ لُكَ دَهُرُو لَا زَمَانٌ الْمُثْ بِفِي لَرَمَاكَ الفرق وَعَلَقْتَ مِقْدُ وَعَلِكَ الْعَلَىٰ وَالْمُبْتِ بِكُمْ لِيَّ دَيَاجِيُ لَغُسِقَ اجْرَبَ أَلِمِنَا وَمِنْ لَصِّمُ الصَّيَا عِيد عَدْنَا وَالْجَاءًا وَاهْمَرْتَ مِنْ الْمُعْصِراتِ مَا عُتْجًا جًا وَ جعلت الثمن للبرت بواعا وهاعا والفرك النجوم ابْرَاعًامِنْ عَبْرِلَتْ مُقارِسَ فِي النِّلَاتُ النَّوْقِاوَلا عِلاجًا وَّانْنَا لِهُ كُلِّتُيُّ وَخَالِفُهُ وَجَبَّا لَكُلِّ عَلَوْنِ وَالزَّفِهُ عَالْعَرَ فِي مَنْ أَعْنَ تُولِلاً لِللَّهِ لِلْ مَنْ أَذَ لَلْتَ وَالسَّعِيدُ ثُنْ اسعدت والشفي من أشفيت والعيني من اغنيت وَٱلْفَقِيْرِ مَنْ انْفُرْبُ انْ وَلَيَّ وَمُوْلاً يَ وَعَلِيا أَيْدُ وَسِيدِكَ نَاصِبَةِ فَصِيلٌ عَلَىٰ ثُمَا وَالْ جَلَوَ الْعَالَ الْمُ مَالنَّكُ اهُلَّهُ وَعَلَّى مِنْ اللَّهِ عَلَاعَتْ فِعَنَّ فَعَمَّ فَالْمُورَ استولى عليته التسويف عناسا كزا لافاع فأرتكب

الْخَارِمَ وَالْأَثَامُ فَأَجْعَلَنِي مِيدِي عَبْدًا لَغُزَغُ إِلَّا الَّذِيُّ فَاتُّهُا مَفْرَعُ الْمُنْسِبِنَ وَاعْيَبِي عَلَيْهِ الْوَاسِعِينَ المخاوقين ولانجؤجها لياشارألغا لمبن وهب عَفُوكَ فِي وَثْقِنِ بَوْمِ البَّهِنِ فَالْمَادَةُمُ الرَّاحِبِينَ وَاجْوَدُالْاجُودِينَ وَالرَّهُمْ الْأَلْوَمِينَ فَإِمْنِ لَمُنْ الْمُنْكُمُ الْمُ الخننى فالمخمث ال المثليا ومَجَازُ السَّمَوْ إِن وَالْكُمْوُ الْمَالُولُ النك قصّنات لإحِيّا فَلاَثَرُدُّ مِدَى عَنْ سَرِحْ فَالْهِ صُفِّالَ إِنْكَ جُولِ وَعِفْضًا لَ مَا رَفَعًا مُالِعِيًّا وَمَرْ فَهُوَلَمْ مُ <u>ڡٳؙڸڔٛڞ</u>ٵٲڛ۫ؾؙڵڮٲڹ۫ڞڮؚڐ<u>ۼڵۼؗڰڕٙٳ۬ڮڠڰ۪ۅٲڹڿؙٷ۪ڶ</u> تُولِدٍ وَحُدْثَ فَأَ بِحَ لَنَا ثُوَّعَنُونِي وَتَعَنْفِحُ ذُنوا دِوْنُعِيَّا مُولاً يَ بِغِضْ لَكَ مِنْ إَلَيْ الْعِقَالِ إِنَّكَ مَوْلَدٌ رَبِّ وَهُا لَ يَعَنُدُ الْمُنْخُ الْمَتَّعِاتُ وَالْحَسَنَاكُ بَئِنَ تُوْلَةً وَعِقَافِ مَنْ دَبُونَ أَنْ تَكُونَ بِلِطْفِكَ لَنَعَلَا عَبِلَا ٱلمغرَّ بَقِوادِجُ الْمُبُوبِ بِجُوْدِكَ وَكَمَاكَ الْفَاوَ الثَّانِي

( ) t 10

وَتَصْفِيعُنْ لَلِهِ فَلَهِ مَلْ مَنْ لِي سَيْكِ رَبُّ أَرْجِيهِ فَازْكَ وَلَا إِلَهُ اسْتَمُلُهُ جَبَّ فَا مِّنَّى وَمَسْكَنَهُ سِوْاكَ فَلْأَزْدُهُ منْ الْعَنْبُةِ فِامْقِتِكُ لِكُنْ إِن وَكَاشِفُ لِكُونا إِنْ الْهِ وَنْدَّخِ فَاتَّدِكَ فَا إِذْ لِمَنْ سَرْزَتُهُ الْوَلِّي النِّعُ وَ شَدِيدًا لِنَّعْ وَزَّاعَمُ لَخِيرُ وَالكُرْمُ وَاخْصُمْ عَنْكَ بمَعْفِرَ لايْفَارِهْ السَّفَاءُ وسَعَادَ ولايْدَانِهَا اذَى وَٱلْهِمْنِي لِقَالَ وَعَيَّنَاكَ وَجَنِّبْنِي مُونِفِامِعَصْيَلًا وَلا يَجَدُ لُلتَ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ الْمُؤْمِنُ لَظَانًا انْ لَكَ مَنْ لَا لِنَقَوْمُ فَي اَهْلُ لَمُغْفِرُهُ وَقَدْدَعُونُكَ وَتَكَفَّلْتَ بُالِإِجْلِيرُولَكُ مَغِيَّةِ سُأَمَّلِكَ وَلَا تَغَدُّلُ لَا لَا لِبَاكَ كَلَّا زَرَّةً الْمِلَاكَ النَّهُ مَا مُولِ وَاسْتَثْلَاتَ بَالْفَيْكَ وَمُمَّنِّكَ وَقَالُونَاكَ وَفَالِمِّنَاكَ وَرُبُونِينَاكَ الْمِنْ هُوَعَلِ كُلَّتْ عُ قَدَبُرُ وَرَكِلَّ بَيْعَ مُمْظًّا فَٱكِفَهٰٓ عَاالَهُمَ مِنْ مِنْ مِرْدُنْنَا مَعَ الْحَرْجَ فَاتِّلْكَ مَهُمْ الْمُعَّأَ لَطَيِبٌ لِلانْكَاءُ وَلَدُرْجِي مَرْجَ مَنْ الْوَبُحِبْ لَهُ خَلَّكُ

ذاركر أمنيك معاصفياً لك والفيل فيطياصك عجبه مَوْاهِبِكَ فِهِ دَرَجْانِ جَنَّانِكَ مَعَ الْذَبِنَ الْفُنْكَ الْفُنْكَ الْفُنْكَ الْمُثَنَّ عَلَيْمُ مَنْ لِنَيْبَةِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَالَّةِ وَالصَّا لِحِبَنُ وَ حَدْ إِذْ لِكَانَ رَفِيقًا وَمَا أَفْرُضُتُ عَلِيَّا فَحَمْ لَهُ عَنَّا الِيامَنْ اَوْجَنْبَ مُعْوِعَهُ مِنْ الْاَلَاةِ وَالْاسْهَاتِ وَالْأَبْوُ وَالْكَخُواتِ وَاغْفِيْ لِهِ وَكُونِهُمَ الْمُؤْنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ الْيُكَ مَن يَجِيبُ واسْعُ البَّرِكَاتِ وَذَلِكَ مَلَيْكَ بَبِوْنَاإِنَهُمُ الرَّامِبِنَ وَصِّلَىٰ اللهُ عَلَىٰ حُمَّا إِنَّ بِيَ واله وستارتها سَلَّ عَالِمَ هُوْ الْلَمِيَّةِ الْمُعَالِّينِ الْمُنْ الْتَلْفِيقِ وَمُعَالَّى المنضبة المولقن فريتني أكلنا فأمنا صففا لخالق لينا الماض المنافخ المنافخة والمناب المنافخة فاصفى وعيما كري المنظمة والشراع المراجع وعوله المنع فلأخالذ تعني تكفافة الفاج المدتبنه بإطلاقها بكجا اعتلا

المرافع لفالخ المالية المالية المناسخ المنافقة المنافقة العَبْلُجُ وَاتَّ الْعَاجِ عَالِيهِ فَي إِنْ الْعَاجِ عَالَيْهِ فَي إِنْ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَمُ الْعَ عُ رَجُوبِكُ اللَّهُ إِلَيْهَا فِيعِ اصَّلَّاقَ نشًّا مِ وَلِدًا وَالنَّعِيمُ لِلَّا خُورَتُ عَضِيلًا الْأَصْمِعَى لِأَاعَظُ السَّمِ عَصَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَالْمُعَالِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ يَ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كالنائن المنتق في علامة الاستنالي المائلة المائلة المفالاسيا فالأخلافه فالتحليم المتقاء فه والالتقاق الْاسْلَمْ عَا مِنْهِ فَي مِنْ فَإِلَّهُ عَوْدٍ إِسْتِغَلَّا فَكُنْ فَكُ نَعْا لَيْ استَلُوااللَّهُ مِنْ فَصُلِهِ فَ مُلْ مَلَ مُلَّالِمُ السِّمَالِ اللَّهُ السِّمَالُ فأككنا المحجبية البطلية ويزخرد فالسنة فجاف محركا اليثب ادْعُونِي مَنْجُ لِكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْعِيا دَبِي " سَيَنْ خُلُونَ جَهَنَّمُ وَاجْرِينَ فَالْتَعَافُولُمُ الْمُعْبَوُّ وَكُرْدُجَّ لَوْلادْغَاوْكُرُوْمَالَ لَعْاوَاذِاسَتُلكَ عِبَادِئَ إِنَّ فَيَنَّ فَيَهُ اجْمِيْ عَوْدَ الدّاعِ الْإِدْعَانِ فَليْسَتَجِيبُولِ وَلَوْمِينُونَ

لَعُلَّهُمْ بِرَشْلُهُ فَنَ وَمَا مِلَ عَلَاكِتٌ عَلِى النَّهَ أَمْ زَالِتُنْ كَالَّا الأمتاليخ أفكش يغضه الأسخان ضخافلت كمنه كماليك وعَنْهُ مِ إِلَيْ حَنْهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ نُشِيِّكُ وَيُظْلَبُ مَاعِنَا فُو مَا احْدًا نَعْضُلِحُ اللَّهِ مِنَّ وَمَا احْدًا نَعْضُلُحُ اللَّهِ مِنَّ لتَنْكِبْرُغَنْعْنَادَلِهِ وَلَالْيُنَالُمَاعِنْكَهُ فَاضًاعَنَكُلِيًّا فْالنَّالسَّاعَقِ جَلَّ فِكُ إِنَّ الَّذِينَ لَيْنَكُثِرُونَ عَنْعِيالُهُ سَينْ خُلُوْنَ جَفِيَّ وَاخِرِينَ فَأَعْلِ إِثْرِلِكِيُّفًا وَالْحُانَا فَأَسْتِنَّا ول فَا أَالَ يَعْنُ فَا كُلُّ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْ اللَّهُ اللّ فالخشى ويعلِّق لفالبَّالِينَا لِمُ الصَّاعَةِ الْأَسْبَا فَاسْتَأْلُ على عن الما فالبالة بنها لي تعد التي ين الما في الما ف والخافظ تبياا نج وإفافا فاتبار فافوفا فالميالة للَّهُ عَلَّى لِيسْتِهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المالشليط وافها إصليه فالفرائبان بهاالاستال فأو كنجاناة كاحهج بمغلهم للاينية الثقاء اللوث

كَ خَلِح إِنَّ اللَّهُ وَلَا يَعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا الصَّيفَالم لمَّ يَالُّهُ لم إِنَّا مِلْوَمْ مَعْلِيمُ الْأَوْمِ الْمُعْلِمُ الْأَوْمِ الْأَوْمِ الْمُ التحيين أحرفا فيع المناجان الكاعتين ايصحا والمنظمة فالفي المن عليه المشرع لفضا وي ديا في البادي وموالغ والمستنطق وكنوا فأنتها فالشك مناكر فالرخطيب كالماستعاكاته عظا ويافي كالمب عَلَيْهُ الكَاهُ بِآلِكُ عَلَيْهِ عِنْ الْعَالِمُ اللَّهِ عَنْ الْكِلُّونُ عَنْ عَنْ الْكِلُّونُ الْمُ النبي تناف بالأنام كلواللي ملك الكلوي للكركاد مَعَ هُذَا لَفَصَيْلُلُ التَّحْبَعْمُ اللَّالِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فليك اللبشخ ببالأنام فالموجة بنحها كثبتوا فلاستعاثنان على أَنْ طَائِ اللَّهُ عَلَاطَ فِالْمُعْلِينِ النَّظِينِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الدُّلْمِ الدُّسْتِ عَالَ حَافَظ تُعَنَّ اللَّهِ الدُّلْمِ اللَّهِ الدُّلْمِ اللَّهِ الدُّلْمُ اللَّهِ الدُّلْمُ اللَّهِ الدُّلْمُ اللَّهِ الدُّلْمُ اللَّهِ الدُّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الأناق فأليض للترك المركب المالط المالك الما ف عنا الحالان المراع ب عنا المنال الم

الأعاباتة يشاج العابي كالكبية بأوتدال المتنان الْاغْلَىٰ فَأَسِمَا لِمُنَادِي سُلُولَهُ ظِلَّالْسُجُ الْمُؤْضُ أَيْنَ المعكلابة التراوية والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة ال الأعجى فألاكن ألغ الأمض فتالدن تحرام في ا حراسية والمناالا والنا وحفظت والأراد فالمتنا لأنزل عننخاه كالكنوا الأناكة بتضع لينتاليني الَمَذَكُ فِي لَاشْتُهَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَكُنَّ فَالْفَضَا مِلْلَمَانَيُّ فأنشنالاً للأجلالم والأعلى فالمفاعل المنالا سنظ الأبكى تصمّان المصيفي المراكس فطاعم مع ملا المصالين فيثكث عديدة ليحي الأعتمار علما وكتكثير بصح الأسننا المهافلي تنارب عَرَبُ عَنَهُ فِي هُنَاالمُّطَفِيٰ الْمُسْتِمُ لَ عَلِيالْتِحْتُنَوْلُخُلُقّ مِنَ الغَلطالاناناغ عنكالبضي جبعَنداليُّظ فأرثُ

الأناز فيا والتناز فالمقطبة الأنسان فأناالعب الشيخ المالشكا البوكا النَّاسَ مِلَّ فَاكْنَهُ وَلِلَّهُ الْجَيِّحِ مَنْ لِكُالْمُ الْجَيِّحِ مَنْ لِكَانَظُ الْفَالِّمُ المجلى المجاني المنظمة المنافع يحيتن تتبال لتافي للنزيد فالماطلا على المارية بخال الصناعة إفاع تنضا خلف المحق الحاججة حي التقبر المبالث ع كانت جرادنا التابخ الألقا المنه فراعتها خلفا حقالب المنظمة النهر المناف المراج الحالية حِهَاكِدُّاكِمُ مِنْ مَا لَمُنْ تِحِقَّى مَلِّاللَّهُ عَلَيْدِينَّى مُعْلِمَة اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الأماجدالكراج جبخ الكاف لعكائم مضابع الظلآ المادرك والكافالقاطقة غراسها متك الحدّيث فاطب الكالأمرعج الله بغالا على عبي الأنام،

صُلَّعٌ ذَاعَنَهُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُاسَجِّعً لَجَّا لَهُ الْغَامِقَ سع الضّبَاء والظّلام اللّم الجلنا جُلنا جُلله عليه المنافقة الكف فالقامة بمزالفا فرزعا كلبابي عيبهم لنكف خالت المين والمشين الأمنين المنات المناع في المناج عنه المالية المراس المنافع المراس المناج المناج عنه المناج عنه المناج عنه المناطقة ال مَرَلِكًا مِنَ الثَّالِثُ مَزَالثًا بَعَمْ الْحَكَةِ النَّوْمِ وَعَلَّمُ كالحادة الانالثال التحتيا فالمتا المساولة الماسمة الأخاالمام كالمائخة الزلف الأساسة المراجر البانافاه في المالية



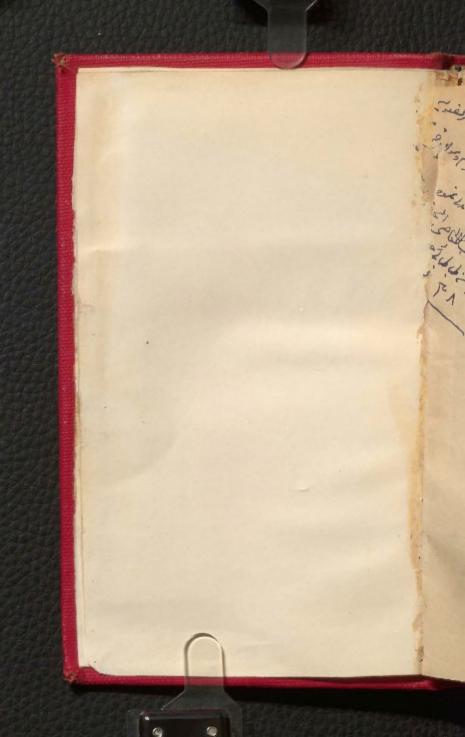

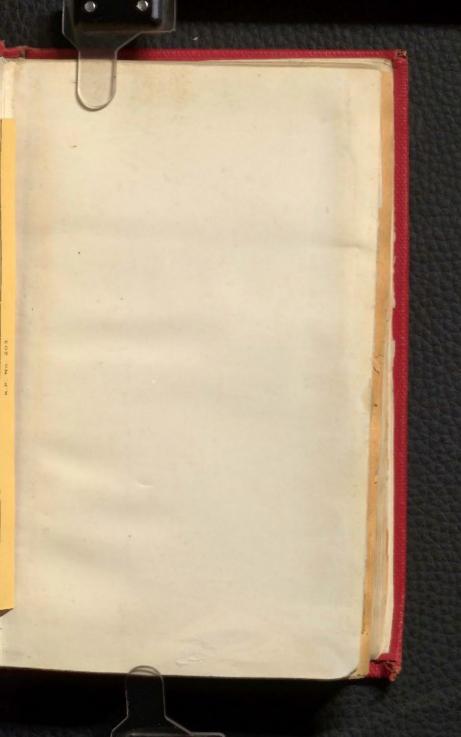

| Author Bahranī al-Samāhījī<br>Title - Murtadawīyah. | C821 .B1518 42649 |                | K.P. NO 203 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 0                                                   |                   | and the second | <b>经</b> 格里 |

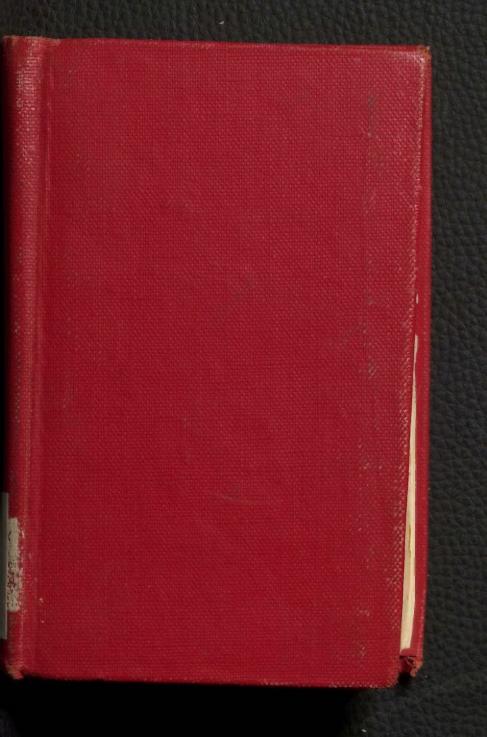